



من مكتبة الجامعة الامريكية بالقاهرة



03-B225 15-1

## ما ذا في السوران ؟

DT 6.7 156.7 1945 C.1

بهتام جلا ل لدّين الحامصي 971, 22 36742 الدهداء متحلت فعلت المحاد المح

a facility of the

and the second second

war with the party

attack products

the state of the state of

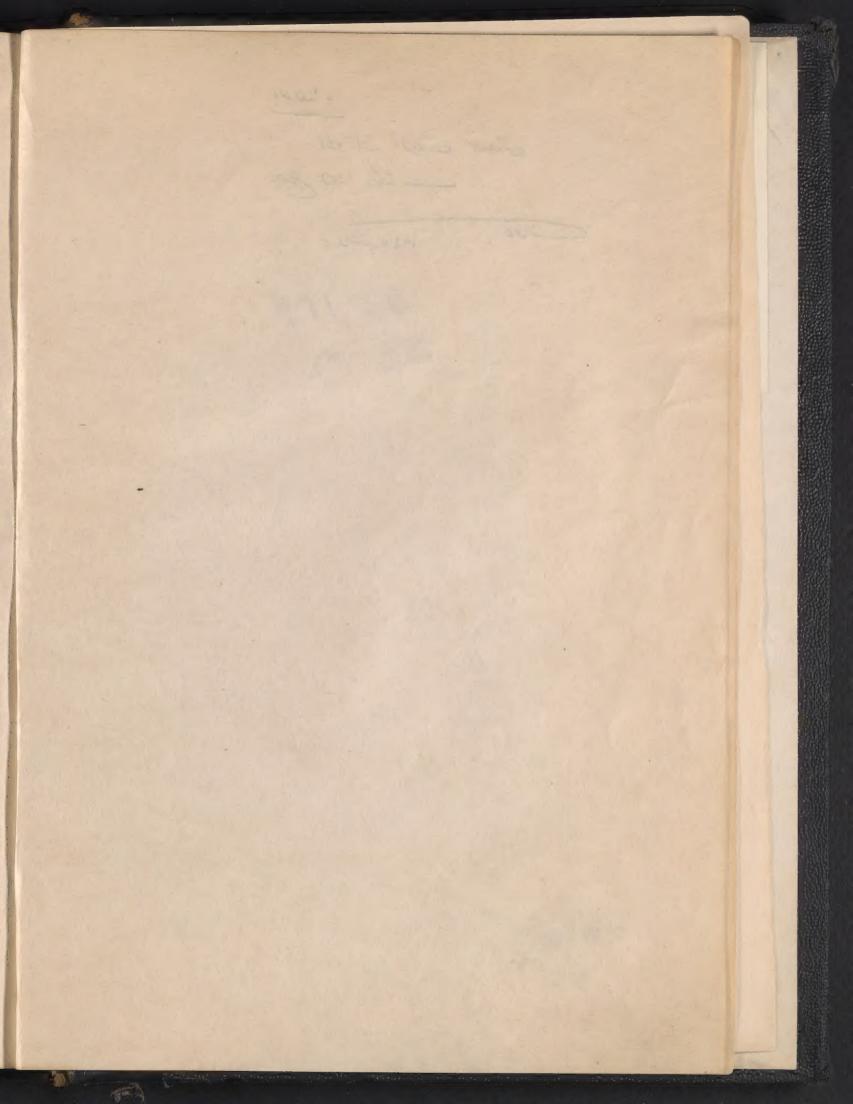

## معت مهالتحاب بقام صنرة صاحالي عالى مكرم عبسيدباشا

ماذا في السودان ؟ . . .

سؤال خطير يوجهه المصرى إلى نفسه متسائلا متحيراً ، و إن جاء متأخراً . . . بل لعل الحيرة منشؤها أن السؤال جاء متأخراً . . . إذ ما كان أحرانا منذ أن نادينا بوحدة وادى النيل ، أن نعنى أول ما نعنى بوحدة أبناء النيل . . . فنحاول أن نتقرب إلى إخواننا نفساً ووطناً ، بمقدار ما قر بتهم إلينا الطبيعة حساً وسكناً ا

ومهما يكن من أمر ، فإنه لخير لنا أن نتأخر أمداً ، من أن لا نعمل أبداً . . . وقد كان لزميلي وصديق الأستاذ جلال الدين الحمامصي قصب السبق على الكثيرين من المصريين ، فلم يقنع بزيارة السودان ، بل رجع إلينا وهو يحمل السودان معه ، بين جنبات قلبه ، وفي نفحات قلمه . . . وإذا كان لي أن أناشد المصريين أن يقرأوا كتابه – وكل كتاب مثله عن السودان – فلا في أرى في ذلك واجباً وطنياً ، أكثر منه علمياً .

ولعل اخواننا السودانيين يعذروننا إذا كناحتى الآن قد أغفلنا العناية بهم و بشؤونهم ، فلقد أغفلنا من قبل العناية بأنفسنا . . . ولم نحس نفوسنا حية فينا ، إلا حينا نهضنا نطالب بحرية بلادنا فأحسسنا أن لنا وطنا حراً نحيا فيه و يحيينا . . . وكان طبيعيا أن يتجه شعورنا الوطنى بادىء الأمر إلى وطننا الصغير - مصر - كا يتجه حب الفرد أولا إلى أسرته ، أو القروى إلى قريته . ثم تطورت بنا الوطنية وامتدت إلى وطننا الركبير - وادى النيل - فإذا بنا نحب السودان للسودان ، بعد أن كنا نحب السودان للسودان . . .

ولعل اخواننا السودانيين يجتازون الآن في نهضتهم مثل ما اجتزا من مراحل في نهضتنا ، فيبدأون بالسودان وطناً لهم صغيراً ، وينتهون إلى وادى النيل وطناً لهم كبيراً ... ومن دواعى الغبطة أن هذه النهاية السعيدة قد بدت بشائرها منذ الآن ، فرأينا أكثر الأحزاب السودانية تنادى بأن لها هدفاً أعلى هو الوحدة أو الاتحاد بين السودان ومصر ، في ظلال التاج المصرى السوداني ، ممثلا في مليكنا المخبوب فاروق الأول أعزه الله .

ولا يحسبن أحد أن الوحدة بين القطرين هي بنت الطبيعة أو العاطفة فحسب ، بل إنها أيضاً وليدة المصلحة المشتركة – وهي مصلحة حيوية من جميع نواحيها المادية والسياسية والجنسية .

فمن الناحية المادية ، حسبنا وحدة النيل لتوحيد المصلحة ، بل والحياة بيننا ... ومن الناحية السياسية ، فإن المصلحة المشتركة تقضى بتعاوننا على كسب استقلالنا كاملا ، لأن في تجزئة بلادنا ، تجزئة لجهادنا ، ومن ثم لاستقلالنا .

ومن ناحية الجنسية ، فإنى أعرف فى السودانيين رجولة وأخلاقا كريمة تجمل منهم بالاشتراك مع اخوانهم المصريين وحدة جنسية ، أو مجموعة خلقية ، يكمل بعضها بعضاً ، و يشد بعضها بعضاً .

لم يبق إذن إلا أن نشكر للأخ الكريم جلال الدين الحمامصي كتابه ، بل رسالته ، تلك التي كان لها من التوفيق حظ أن فتحت أبوابا — بل قلوبا — كانت حتى الآن مغلقة ، وولدت آمالا كباراً ، لو شئنا — واتحدت مشيئتنا — لوأيناها بفضل اتحادنا مسورة محققة ...

فلنأمل ، ولنعمل ، فإن الله مع العاملين م

refred. 1980/11/1.

## معترمةالمؤلف

هذا بحث في أحوال السودان السياسية الراهنة ، بنيته على ما شهدت وسمعت في رحلتي إلى ربوعه في أكتو بر سنة ١٩٤٥ ، وقد أتبعته بلمحة تاريخية سريعة عن الأحداث التي انتهت إلى تدخل الإنجليز في وادى النيل وحملهم مصر على عقد اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ ، ثم أردفت ذلك بالنصوص الخاصة بالسودان في المفاوضات التي جرت بين مصر و بر بطانيا وختمت بمعاهدة ١٩٣٦

وما كان لى أن أنجاوز بهذا البحث مقداره فأنشره فى كتاب لولا أنى رجوت أن يكون حافزاً لأبناء وادى النيل فى هذه الآونة التى ينتظر أن يبت فيها فى مصير بلادهم إلى أن يراجعوا أنفسهم و يتدبروا موقفهم و يحددوا أهدافهم و يذكروا أن لمستقبل هذا الوادى شأناً جليلا دونه شأن ماضيه على ما امتاز به من جلالة قدر ، وأنه بالغ هذا الشأن ما لم ينزع بين أهله الشيطان محاولا تفريق ما جمعت الطبيعة واللغة والدين صارفاً إياهم بذكر الصغائر والاشتغال بها عن التسامى إلى ما هم أهله من حياة عزيزة ومقام رفيع .

فإذا حقق هذا الكتاب ما رجوت فقد بلغت به على قصوره ما أردت مك فإذا حقق هذا الكتاب ما رجوت فقد بلغت به على قصوره ما أردت مك

۱۹٤٥ توفير سنة ۱۹٤٥

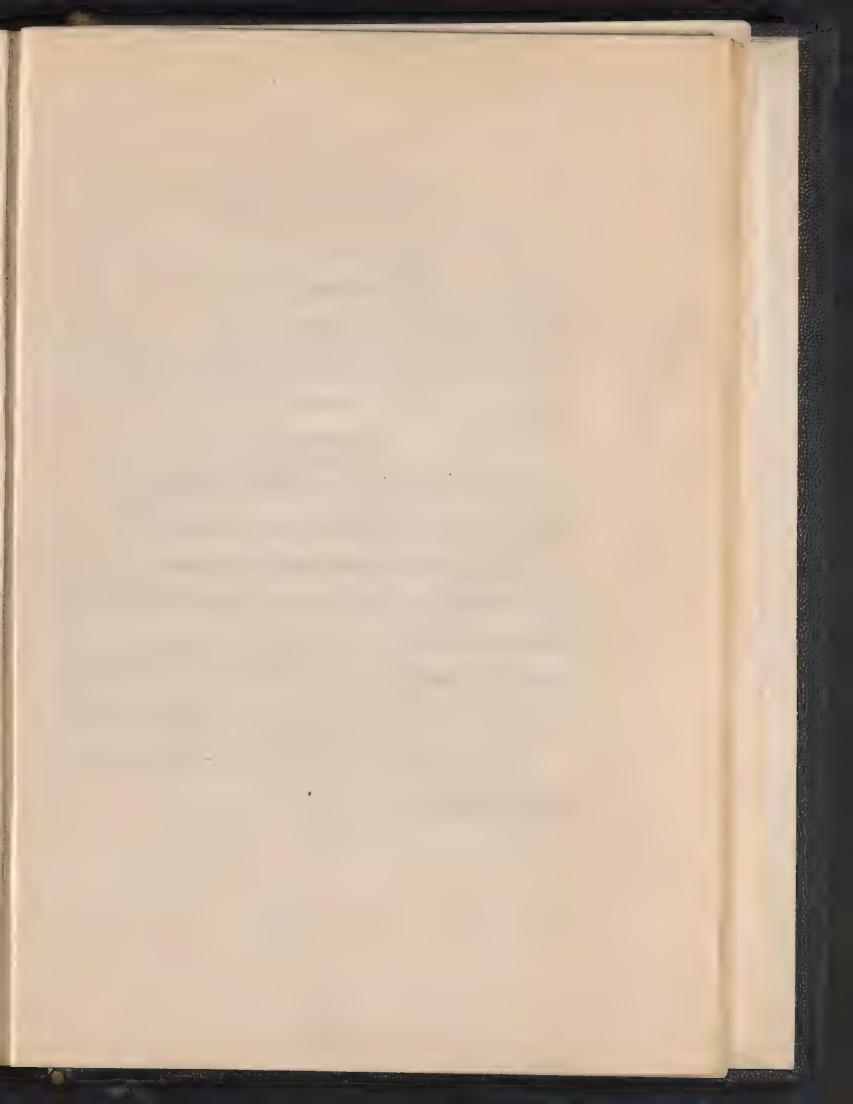

جعت الني مرة

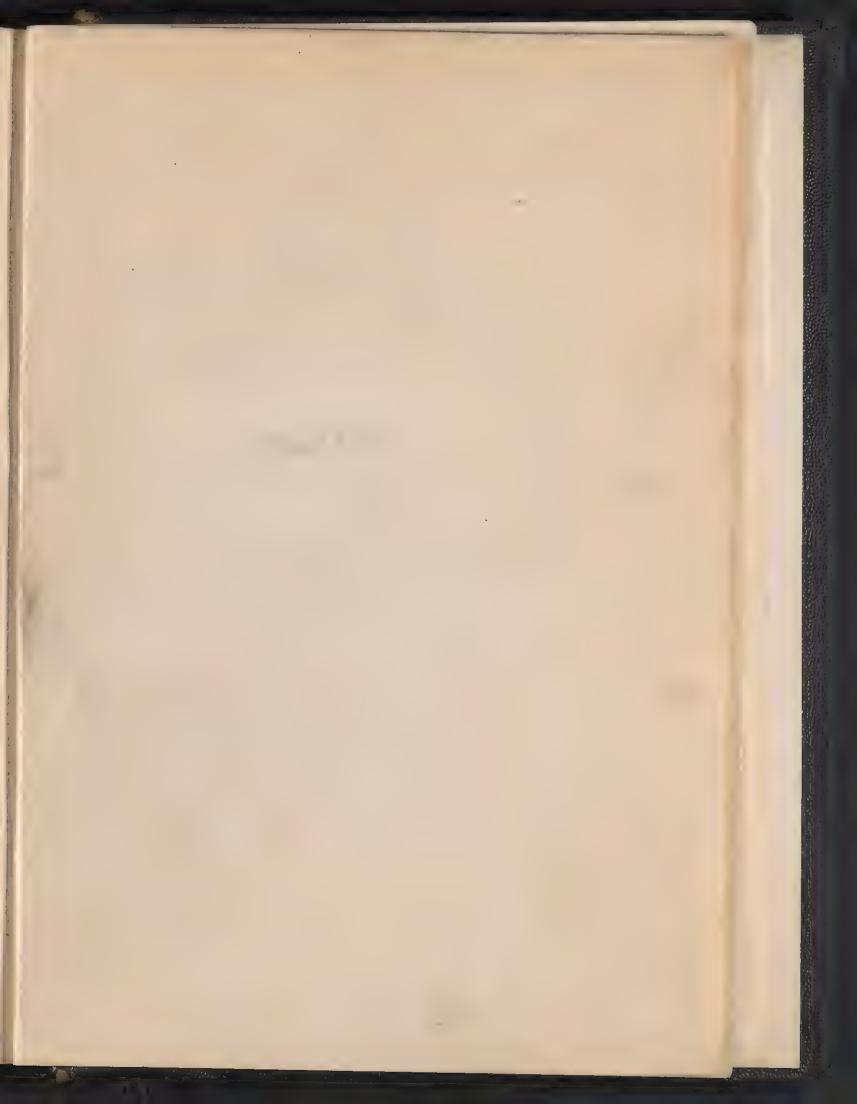

« السودان منا ، ونحن منه » !

كلات نرددها في مصر ، دون أن نفكر في أن نزور هذا السودان ، أو نظهر لأهله ما نكنه لهم من حب و إخلاص !! بل لعلى لا أغلو إذا قلت إننا في مصر لا نعرف ما هو هذا السودان ، و إن هذه الكلمات التي نرددها في المظاهرات والمناسبات إنما هي « تقليد » توارثناه . . . فرددناه دون أن نعرف لماذا نردده!!

وأسرع فأقول إن التمسك « بالتقاليد الموروثة » ليس بدعة من البدع ، بل هو واجب يجب أن يلقنه الأب ولده إذا ما نما ، و بدأ يعرف ما له وما عليه ، وهو واجب على المسؤولين بعد الآباء أن يغرسوا في نفوس الشباب هذه المبادى، « عملياً » حتى بشعروا ، و يشعر أهل السودان - بالفعل لا بالقول - أن في الجانب الآخر من « الوادى » قوماً يحسون باحساسهم ، يتألمون لآلامهم ، و يفرحون لأفراحهم . .

فهل هذا هو الوضع القائم بيننا و بين أهل السودان؟

أنا أعرف أن من بيننا في مصر من يجيب على هذا السؤال « بالإيجاب » مندفعاً وراء حماسة الوطنية ومتمسكا « بالتقاليد الموروثة » . فاذا طالبته بالتدليل على محة إجابته ، فهو عاجز حتما عن أن يقدم دليلا واحداً!! وسأقدم لهم في هذا الباب ، وغيره ، الدليل بعد الدليل على أن إجابتهم غير صحيحة ، وأن المسألة الآن - كما يجب أن يفهمها أهل مصر - هي أن هناك حقائق مرة يجب أن تجابه اليوم بصراحة ، وهي حقائق جاءت نتيجة سياسة موضوعة ومرسومة نفذت بدقة جعلت السودان يوشك أن يسير في طريق أخشى ألا يكون اتجاهه هذا الجانب الآخر من يوشك أن يسير في طريق أخشى ألا يكون اتجاهه هذا الجانب الآخر من يوشك أن يسير في طريق أخشى ألا يكون اتجاهه هذا الجانب الآخر من

أما عن تاريخ العلاقات بيننا و بين السودان ، فسوف لا أتعرض له من بعيد أو من قريب ، لأننا هنا في مصر نعرف هذا التاريخ جيداً ، من كثرة ما يردده المتحمسون للسودان ، وهو حماس مبنى على هذه الحقائق التاريخية القديمة ، دون أن يكون لأصحابه أدنى معرفة « بالحقائق الحديثة » . . . الحقائق المرة !!

عند ما فكرت في الذهاب إلى السودان قيل لى إنه يجب زيارة وكالة حكومته في القاهرة ، فعملت بالنصيحة . وهم يقابلونك في هذه الإدارة الحكومية الانجليزية مقابلة طيبة ويدور الحديث بينك وبين « الشريك » الانجليزي في جو من المودة والصفاء و إظهار غاية الاستعداد لتقديم كل التسهيلات المكنة خلال زيارتك « للسودان » . . وفي هذه المجاملات تبرز أسئلة تحمل بين طياتها « الحقيقة المرة الأولى » .

« لماذا تريد زيارة السودان؟ » « من من السودانيين تعرف؟ » « هل سبق لك أن زرت السودان؟ » إلى آخر هذا النوع من الأسئلة التي يرمى صاحبها إلى إشعارك بأنك ستزور بلداً لا تمت له ولا يمت لك هو بصلة ما!!

فاذا انتهت أسئلة المجاملة ، فأنت أمام «حقيقة مرة ثانية » : فان صاحبنا يعلن لك مغتبطاً بأن وكالة حكومة السودان يسرها أن تؤشر على جواز سفرك والسماح لك بزيارة السودان لمدة أقصاها (كذا) من الوقت!!

وهذه الأسئلة تشعرك بأنك في الطريق إلى بلد غريب حقاً ، ... وأن ما جاء في المعاهدة المصرية الإنجليزية لا يعمل به فعلا ! وقد قال لى بعض الكبراء «كان يجب أن تحتج على هذا لأنك «نائب » والنائب لا يجب أن يدخل السودان بجواز سفر » ولكن المسألة — في رأيي — ليست مسألة «نائب » أو «شيخ» أو «موظف كبير » . بل المسألة مسألة مصرى له الحق في السفر إلى السودان من غير قيد

أو شرط. وأن هذا الحق قد سقط تنفيذاً للسياسة الموضوعة المرسومة دون أن نفكر في الاحتجاج أولا، ثم إعادة هذا الحق لنا في صورة لا تقبل التغيير ثانياً.

وقد كان في نيتي أن أحتج فعلا ، وكان ممكناً أن يكون من نتائج هذا الاحتجاج أن أفوز بدخول السودان من غير جواز سفر ، ولكن ما قيمة هذه « المجاملة الشخصية » ما دامت هذه اللي جانب الحق الثابت « المفقود » . وما قيمة « المجاملة الشخصية » ما دامت هذه القيود تواجه كل مصرى آخر ليس صحفياً أو نائباً يفكر في زيارة السودان ! أما الاجراءات التي تتبع في جمرك القاهرة فقد كان يمكن أن تكون وحدها كفيلة بأشمارك أنك تفادر مصر إلى بلد أجنبي ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإجراءات التي تتبع في جمرك الخرطوم . ويكفي أن أقدم لك مجموعة من الأسئلة التي طرحت على هناك لتفهم منها الموقف على حقيقته :

« كم معك من النقود المصرية ؟ »

« كم يوماً ستبقى في السودان ؟ »

« نرجو السماح لنا بتفتيش حقائبك ؟ . . . »

وقد سألت في جمرك مصر « لماذا تتبع هذه الاجراءات مع المصريين في السفر إلى السودان ؟ » فكان جواب الموظف « المصرى » وهو خجل « إنها الأوامر ! ؟ » ، وعدت فسألت الموظف السوداني في جرك الخرطوم نفس السؤال فأجاب وهو أيضاً خجل غاية الخجل « ما العمل . إنها الأوامر !! »

والسؤال الذي تبادر إلى ذهني في كلتا الحالين « أوامر من ؟ »

\* \* \*

ولكن هذه الحقائق المؤلمة للنفس تزول إذا ما أنت تحدثت إلى السوداني العادي

الذي يشعرك أنه منك وأنت منه . فانه يسعده أن يتحدث اليك باللغة المشتركة — العربية — وأن يسألك متلهفاً «كيف الحال في مصر ؟» . فاذا أنت سألته « بل كيف حالكم هنا ؟ » ، أجابك « إننا نحن الذين يهمنا حالكم في مصر ، فاذا كنتم في حالكم هنا ؟ » ، أجابك « إننا نحن الذين يهمنا حالكم في مصر ، فاذا كنتم في حالة طيبة فنحن نسعد لهذا و إن كنتم لا تسألون عنا كثيراً ... »

وهكذا دار الحديث الأول بيني و بين أول من قابلت ، وهكذا تتلاشي من ذهني في لحظات هذه « الرسميات » التي ألبست العلاقات بيننا وبين « اخواننا » في الجانب الآخر من الوادي صورة قائمة محزنة أليمة إلى النفس. وهكذا استقبلت في السودان ، وقد رأيت عامل الجرك يعلم أني قادم إليه ، و يعلم كذلك أن غيري من اخواني النواب سيقومون بزياراتهم في القريب العاجل! انهم هناك يسرون إذا جاء المصرى وسعى إليهم ليتعرف حالهم ويسألهم « ماذا تريدون ؟ » ، ولكنا في مصر لا نعرف هذا ، ولا نشعر أن الواجب الأول علينا قبل أن نقول «السودان منا ونحن منه » أن ندلل على أن هذا المبدأ حقيق قولا وفعلا! فالثغرة الأولى -وهناك ثغرات كثيرة - في العلاقات القائمة بيننا و بين أهل السودان إنما جاءت نتيحة لاهالنا نحن ، أو إن شئت قلت جاءت نتيجة للتقصير في واجب الزيارة أو الإقامة . فالمصرى إذا ذهب إلى السودان ، فانما يذهب إليه سائحاً ومشاهداً ، يريد أن يرى ليستمتع بجمال الطبيعة دون أن يفكر في أن يشعر زميله السوداني أنه إنما جاء خصيصاً له . ودون أن يفكر في أن ينفذ إلى القلب الكبير الذي يحمله كل رجل هناك حيث يجد فيه حباً كبيراً ساكناً فيحركه لينطق بما نريد أن ينطق به ! و يساعد على أن محقق الأمل الكبير الذي يجيش في صدورنا ، أمل « الوحدة أو الاتحاد ».

على أنى أود أن أستدرك فأقول إن هذا الحب الكبير قد طال سكونه بحيث

أحس أنه قد يلزم لتحريكه وقت طويل ومجهود قد يكون كبيراً في حالات ، وقد يكون مستعصياً في حالات أخرى . . .

إن هذا كله نتيجة لاهال من جانبنا . . . وأخشى ما أخشاه — إن تمادينا فيه — أن ندفع الثمن ، وأنّ يكون غالياً !

KI KI KI

ومن المسائل الهامة التي هي حديث كل سوداني ، هذه الأوامر الجديدة التي أصدرها البوليس وحرمت على طالب العلم أن يغادر السودان إلى مصر الا إذا كان يحمل معه « تأشيرة » من مدير مدرسة فاروق الثانوية « المصرى » بأنه قبل فعلا في المدارس المصرية الأميرية .

أما الموظف المصرى فليس لديه أى أوامر من هذا النوع من حكومته . .

وأما الطالب السوداني فهو يذهب إلى هذا الموظف المصرى ليحصل على التأشيرة المطلوبة ، فيرد على أعقابه حزيناً لخلو قائمة الموظف المصرى من هذه التعليات أولا؛ ولأنه يرى أن تلقى العلم ان لم يكن في المدارس الحكومية المصرية فالمدارس الأهلية كفيلة بقبوله ثانياً . والطالب السوداني ، وكذلك ولى أمره ، يحسان إما مباشرة — أو بالايعاز — أن مصر لا تريد أن يذهب إليها أبناء السودان «الشقيق » لتلقى العلم في مدارسها . . .

بهذا الوضع بدت المسألة أمام السودانيين فأحدثت فى النفوس أثراً سيئًا إذا أضفته إلى الآثار التى خلفها هذا الاهال من جانبنا فى تعرف حاجات السودانيين من مصر أمكنك أن تدرك كيف تلعب « السياسة الموضوعة » دورها الخطير

فى هذه الأيام ، وأحب أن أقول إن هذه السياسة الموضوعة هى سياسة مرنة ، أعنى أن واضعيها لا يترددون فى ابدال البعض منها إذا وجدوا أن هناك « تذمراً » أو « احتجاجاً » . انهم هناك فى الجانب الآخر من الوادى ينفذون السياسة الموضوعة ، ولكن على أن تسير فى طريقها بسهولة ودون اعتراض . . . فاذا وجد الاعتراض . . . وجد له « الحل » . . .

فهل نتنبه لهذا ؟ .

برلمان الشعب ٥٠٠ وبرلمان الحكومة

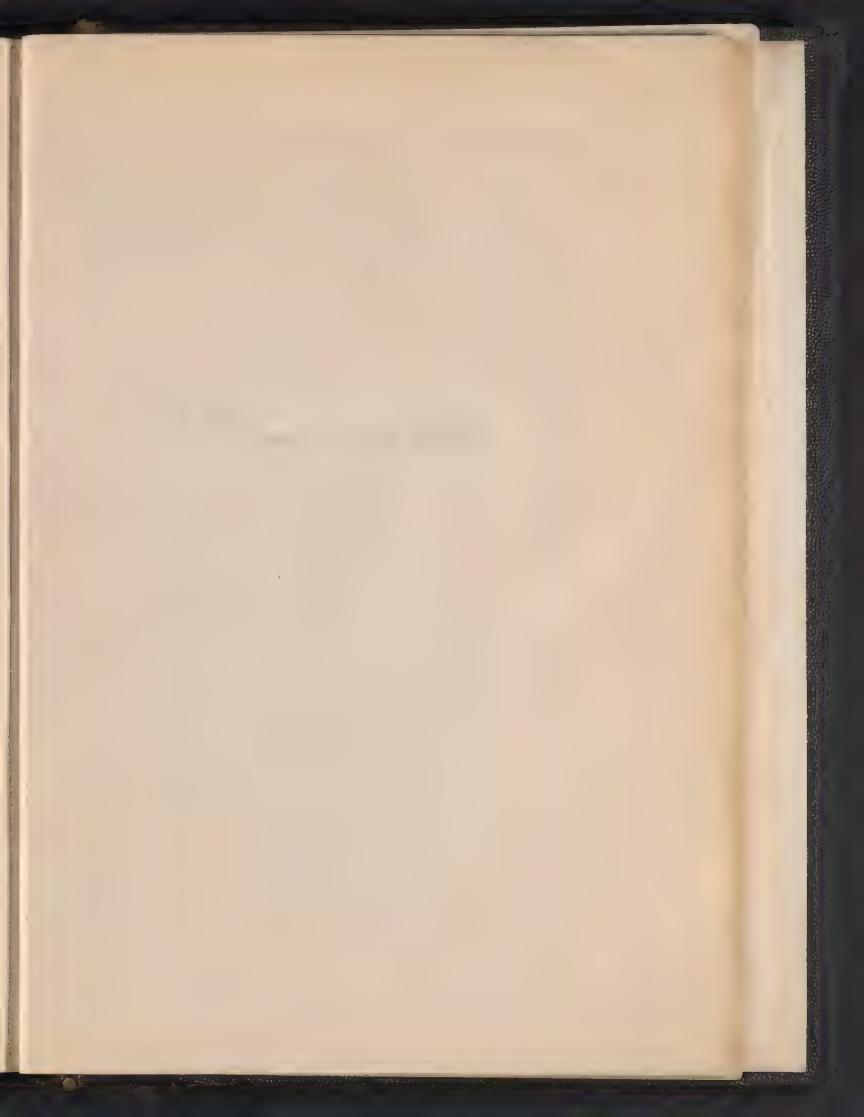

كان أول ما لاحظته وأنا في طريق من المطار إلى الفندق الكبير أن حركة مرور السيارات في الخرطوم تختلف عن النظام الموضوع في مصر والمعمول به في معظم بلاد العالم، وأنه يسير وفقاً للنظام الانجليزي حيث تتبع السيارات في سيرها الجانب الأيسر من الطريق . . . والملاحظة في حد ذاتها تافهة ولكنها تحمل بين طياتها مغزى كبيراً خصوصاً إذا أضفت إليها أن اللغة الغالبة هناك هي اللغة الانجليزية وكذلك الأحاديث في الحال العامة تبدأ أول ما تبدأ بالانجليزية ، ثم لا تلبث أن تغير إذا عرف المتحدث إليك أنه يتحدث إلى زميل له تجمع بينهما «اللغة الواحدة».

والخرطوم بلد حبته الطبيعة جمالاً يتفق في كثير مع جمال الريف المصرى . وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : « الخرطوم البحرى » وهو الحى الوطنى ، « والخرطوم » وهو الحى الأفرنجى حيث يقوم المركز الرئيسي لحكومة السودان ، وفي الجانب الجنوبي يلتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق في موضع يطلقون عليه اسم « الحجرن » وهي كلة مشتقة من « المقترن » حيث يقترن النهران و يخرج منهما فرع النيل الذي ير بط بين طرفي « الوادى » ، و يلى « المجرن » مدينة « أم درمان » الجزء الثالث من الماصمة ، ولهذا أطلقوا على الخرطوم اسم العاصمة المثلثة .

وفى هذه المدينة «الصاخبة» — مدينة أم درمان — وفى مكان بعيد عن الضوضاء يقوم نادى الخريجين، «والخريج» فى السودان معناه مثقف متخرج من مدارس السودان أو التى فى مستواها. وترجع الفكرة فى انشاء هذا النادى إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى. ولكن الفكرة فى أول ظهورها لم تجد تأييداً — بل حوربت — من حكومة السودان. ولكن هذه الحرب لم تحل دون معاودة الكرة مرة

بعد أخرى حتى نجح الخريجون في إقناع ولاة الأمر فبرز «نادى الخريجين» إلى الوجود في أعقاب الحرب العالمية الأولى وقد ساعد على ابراز الفكرة مستر سمبسون ، الذى تولى مراقبة التربية البدنية بوزارة المعارف المصرية إلى وقت قريب ، وهو الذى وقف في حفلة افتتاح النادى — وكانت في الوقت ذاته حفلة وداع له — وقال : «إن هذا النادى الذى الذى يفتتح اليوم ليجمع بين جدرانه كل مثقف سيكون له أكبر الشأن في مستقبل السودان السياسي ... » . وقد تحققت نبوءة الرجل . وأصبح النادى اليوم مركز النشاط السياسي « الشعبي » في عاصمة السودان ، وفي هذا النادى تجتمع الجمعية العمومية لمؤتمر الخريجين في عيد الأضحى المبارك من كل عام لانتخاب ستين عضوا بطريقة القائمة — وهم على حد تمبير أعضاء المؤتمر « البرلمان » الذي يمثلهم ، و يطلقون عليه « الهيئة الستينية وهؤلاء الأعضاء ينتخبون من بينهم هيئة مؤلفة من و يطلقون عليه اسم « اللجنة التنفيذية » وفي قول آخر « وزارة المؤتمر » ،

و يعطى حق التصويت لانتخاب « برلمان المؤتمر » لكل « خريج » دفع اشتراكه السنوى . وقد كان عدد الذين اشتركوا في التصويت في عام ١٩٤٤ حوالي ٥٠٠٠ عضو ، ولكنهم يتوقعون أن يزيد عددهم إلى الضعف في انتخابات هذا العام (١)

وقد انعقدت الدورة الأولى لهذا المؤتمر في عام ١٩٣٨ ، وقد كان الدافع المباشر اليه عدم رضا السودانيين عن المعاهدة المصرية الانجايزية وما دار من مناقشات بشأنها في مجلس العموم خصوصا عند ما سئل مسترايدن «هل استشير السودانيون بصدد مصيرهم » فأجاب الوزير الإنجليزي بأنه ليس للسودانيين هيئة تستطيع التعبير

<sup>(</sup>١) جاءت الأنباء بعد ذلك مؤيدة ما توقعته دوائر المؤتمر .

عن هذه الآراء ... » فكان هذا الرد الدافع الفوى إلى إيجاد الهيئة التى يمكن أن يكون لها الحق فى التعبير عن آراء أهل السودان . . . فكانت « هيئة المؤتمر » . ومن أهم أعمال هذا المؤتمر منذ بدأ نشاطه :

١ — مذكرة تقرير المصير الأولى التي قدمت إلى الحاكم العام في أبريل سنة ١٩٤٢ لإبلاغها إلى الحكومتين المصرية والإنجايزية وطلب فيها «حق تقرير المصير» وقد ردها الحاكم العام بحجة أن حكومة السودان لا تعترف بحق لمؤتمر الحريجين في أن يقدم مطالب باشم الشعب السوداني .

معارضته لفكرة المجلس الاستشارى. وقراره باعتباركل «خريج» يقبل عضوية هذا المجلس مفصولا من المؤتمر. وقد قبل واحد فقط هذه العضوية ففصل، ورفضه إثنان بعد أن بذلت معهما محاولات كثيرة.

وم التعليم حيث تجمع الأموال انشر المدارس واعانتها وبذلك أصبحت مهمة المؤتمر اجتماعية كما هي سياسية .

٤ — المذكرة الأخيرة الهامة التي رفعها لتفسير حق تقرير المصير في قراره المشهور « بقيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر وتحت التاج المصرى » وقد ردت عليها الحكومة برد يماثل ردها على مذكرة ٢ أبريل سنة ١٩٤٢!!

المذكرة التي بعث بها أخيراً رئيس المؤتمر إلى معالى الحاكم العام رداً
 على رفض المذكرة الأخيرة . وسنتعرض للكلام عن ذلك كله فيما بعد

\*\*\*

وجميع الأحزاب السياسية السودانية ممثلة فى المؤتمر ، بل يمكن أن يقال — كما سأبين فيما بمد عند الـكلام عن هذه الأحزاب بالتفصيل — إن الأساس السياسى لكيان هذه الأحزاب مشتق من مؤتمر الخريجين ، ومن هذا يمكن للقارئ

المصرى أن يدرك الأهمية التى يعلقها أعضاء المؤتمر — كما هو الحال بالنسبة لسلطات حكومة السودان وان أخفت هذا — على الانتخابات التى ستجرى فى اليوم الثانى من عيد الأضحى المبارك الموافق ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٥

ومع أن حكومة السودان تحاول في شتى المناسبات أن تظهرعدم اكتراثها بمؤتمر الخريجين ، إلا أنها في الواقع ترقب خطواته وقراراته بعين ساهرة. وتحرص هذه الحكومة على أن تردد في المكاتبات الحاسمة المتبادلة بينها و بين رئيس المؤتمر القول بأنها «لا تعترف بحق مؤتمر الخر يجين العام في أن يقدم مطالب باسم الشعب السود اني» كما أنها تحاول التأكيد بأن الانتخابات التي جرت لهيئة المؤتمر الستينية في عام ١٩٤٤ لم تكن « نزيهة » وأنها لهذا « لاتعترف بلجنتي مؤتمر الخريجين العام الحاليتين المنتخبتين كمثلتين في الواقع للطبقة المتعامة . . . » بل ذهبت حكومة السودان إلى أبعد من هــذا : فقد حدث أن بعث رئيس المؤتمر ببرقية وداع إلى حاكم السودان السابق باسم « الشعب السوداني » بمناسبة سفره معتزلا منصبه ، فاحتجت الحكومة بحجة أن المؤتمر « لا يمثل الشعب السوداني »!! . . . وأخيراً وليس آخراً تحرص الحكومة في مكاتباتها مع رئيس المؤتمر على القول بأن « وجهات نظرأهالي السودان عن مستقبل بلادهم ستقدم بوساطة حكومة السودان للحكومتين الشريكتين بالطريقة الاعتيادية وفي وقت مناسب بعد التأكد منها بالطرق الصحيحة » . . . وترجمة هذا الكلام الموجه إلى رئيس المؤتمر هو « اتركوا الشعب السوداني ولا تتحدثوا باسمه وسنتحدث نحن - أى الحكومة - عنه عندما يحين الوقت المناسب ... ».

وفى الرد على هذا يقول رئيس المؤتمر إنه ماكان لحكومة السودان أن تحول دون رفع هذه المطالب « لأنها لا بد عالمة بكل ما يساور السودانيين فى هذه الآونة الدقيقة من الاهتمام بأمر مستقبلهم ، ولا بد محيطة احاطة تامة بما وصلوا إليه فى هذا

الشأن، ألا وهو «قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصرى». وإنه ليبدو غريبا أن تقول حكومة السودان إنها لا تعترف بأن المؤتمر يملك حق تمثيل السودانيين . ومن غير مؤتمر الخريجين يملك هذا الحق ؟ والمؤتمر هو الهيئة الوطنية الشعبية الوحيدة في البلاد – المؤتمر الذي يتكون من النخبة المثقفة الواعية المبثوثة في البلاد جميعها — المؤتمر الذي يسير وفقاللنظم الديمقراطية الصحيحة — المؤتمر الذي النف البلاد جميعها عضويته المؤتمر الذي الذي النف محموية المؤتمر الذي النف المنف حوله قلوب السودانيين جميعاً ، حتى الذين لم تشملهم عضويته المؤتمر الذي راضين » .

ويرى المؤتمر كذلك أنه صاحب الحق الأول في التقدم بمطالب السودان لأنه أدرى من غيره بالمطالب التي تعود بالرفاهية الحقيقية على أهليه ولأنه يتمتع بالعطف الشامل والثقة المطلقة من جميع الطوائف والطبقات ، وليس من الطبيعي أن يعهد بالتعمير عن رغبات شعب من الشعوب إلى أفراد أو جماعة تعينها الحكومة . كا أنه ليس من حق حكومة السودان أن تعبر عن أماني البلاد ورغباتها الحقيقية لأن « التعيين » يشملها أيضاً ، ولأن جميع الأحزاب السياسية تعمل تحت لواء المؤتمر « فهي أجزاؤه التي يعتر بها والتي تتكون منها مجموعته » .

أما دفاع رئيس المؤتمر عن التصرفات الخاصة بالانتخابات الأخيرة فيقول فيه: «إن شرعية انتخاب لجنتي المؤتمر الحاليتين لا شك فيها وللتدليل على هذا لم يتقدم لنا عضو من أعضاء المؤتمر بطعن في هذه الانتخابات التي لو لم تكن شرعية لبادر الأعضاء بتقديم الطعون بالطرق المنصوص عليها في لوأم المؤتمر ...»

\*\* \*\* \*\*

هذه صورة من الصراع الدائم بين الحكومة السودانية من ناحية و بين مؤتمر الخريجين من ناحية أخرى . وهو صراع لا أحسب أنه سينتهي في القريب العاجل

إلى اتفاق ، و إِن كنت أتوقع أن تخف حدته على مر الأيام وأن تقرب وجهات النظر بعض التقريب ، وليس كله نتيجة لاتفاق الاحزاب جميعاً في ١٩٤٣ كتو برسنة ١٩٤٥ ، وهو الاتفاق الذي سأتكلم عنه في بعد مبيناً وجهة نظر كل حزب من الأحزاب التي وقعت على الميثال الوثيقة المعدلة لاتفاق الأحزاب المتحدة » .

ez ez ez

هذا هو المؤتمر الذي تتحدث عنه الصحف كثيراً . بل هذا هو « البرلمان الشعبي السوداني » الذي يشق طريقه وسط عواصف و « ظروف » دقيقة ، و يتعرض ( بعض ) رجاله لشتي أنواع الاضطهادات ، ولكن هذا « البعض » — مع هذا — يرى في مهمته الشاقة واجباً يجب عليه تأديته لبلاده ، و يرى في « التضحية » أقل ما يجب أن يقدمه لطرفي وادى النيل . ولكنا في هذا الطرف لا نشعر ولا نحس ما يجب أن يقدمه لطرفي وادى النيل . ولكنا في هذا الطرف لا نشعر ولا نحس على ما تنقله لنا الصحف المدين ينادون بما نحب أن ينادوا به ، بل إننا نلقي نظرة على ما تنقله لنا الصحف المصرية ، دون أن نحاول تفسير مابين السطور ، وما تحمله هذه البرقيات من آمال . . . و آلام . !

\*\*\*

وفي مواجهة هذا المؤتمر أو برلمان الشعب أخرجت حكومة السودان « المجلس الاستشارى » إلى الوجود في مايو سنة ١٩٤٤ ، وأعضاء هذا المجلس يعينهم معالى الحاكم العام بقرار منه . وهذه الهيئة — في رأى الحكومة — هي التي تستطيع أن تعبر عن « رأى »الشعب السوداني ، وسترى في حديث جناب السكرتير الإدارى — الذي سأسجله فيما بعد — أنه يرى أن أعضاء هذا المجلس لا « يعينون » في الواقع ، و إنما « ينتخبون » من بين أعضاء مجالس المديريات!!

والحديث عن المجلس الاستشارى محصور فى دائرة ضيقة لأن نشاطه فى الواقع إنما هو « نشاط » يقع تحت إشراف الحكومة التي يرأس أحد رجالها البارزين الاجتماعات ، ويضع جدول أعمال الجلسات ، ويوجه المناقشات الوجهة التي يراها « ملائمة » و « مناسبة »!!

ونظراً للأُهمية التي تعلقها حكومة السودان الحالية على هذا المجلس فقد رأيت أن أخصص فيها بعد باباً للتفاصيل الرسمية عن هذا المجلس.

\*\*

وبعد، فلعل من الواجب الآن أن ننتقل بك من هذه المقدمة إلى الحديث المفصل عن « الأحزاب السياسية » في السودان .



الأجِزاب في السّودَان

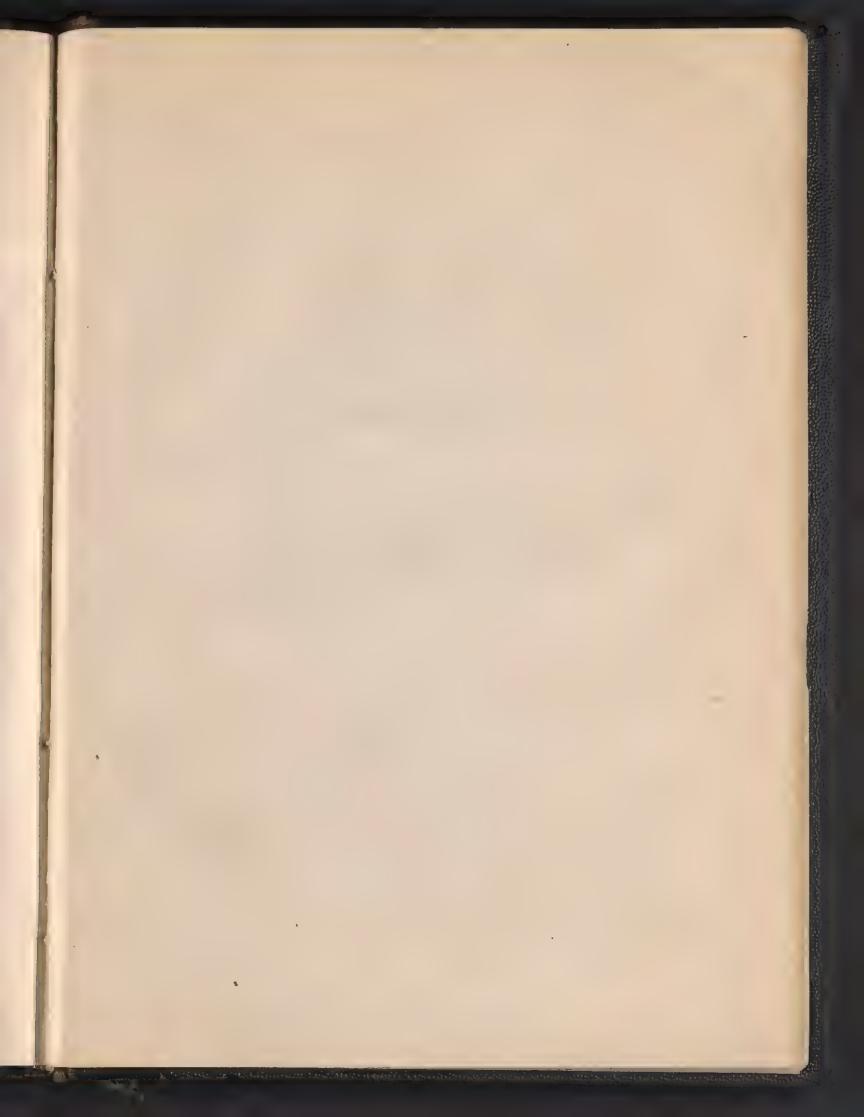

والأحزاب في السودان كثيرة العدد: غادرت مصر وعددها ستة ، وما كدت أصل الخرطوم في اليوم ذاته حتى سمعت أن حزبا جديداً يوشك أن يخرج إلى الحياة وقيل إنه سيطلق عليه اسم « الحزب الجمهورى » ، وقد عرف فيا بعد باسم « حزب الجمهور » !! ومن العجب أن يتم تأليف هذه الأحزاب بسرعة فأتقة . فقد يحدث أن يجلس شاب من الخريجين – ممن لا ينتمون إلى حزب معين السياسي أو حل للموقف السياسي أه السياسي أو حل للموقف السياسي الحالى . . . هذه الفكرة الجديدة لا تلبث في نهاية الجلسة بين الزميلين أن تكون قد برزت للناس في صورة « حزب جديد » وهذا الجلسة بين الزميلين أن تكون قد برزت للناس في صورة « حزب جديد » وهذا ما دعا بعض الصحف السودانية إلى المناداة برأى عنوانه « حسبنا هذه الستة » و يقصد بالستة الأحزاب الموجودة فعلا حتى الآن . . . ثم عودة بعض الصحف إلى مناشدة الأحزاب أن تتكتل في ثلاثة فقط .

على أنه ما من شك أن هذه الأحزاب مع كثرتها وتبلبل الأفكار بشأنها قد أيقظت الوعى الوطنى فى نفوس جانب — و إن لم يكن كبيراً — من السودانيين بل إنها كانت مدرسة لهذا الشعب فى التمسك بحقوقه وأرضه والمجاهرة بهذا كله علنا . . . بل لقد ذهب الأمر إلى حد قيام المعارك بين الأهالى والسلطات الرسمية كما حدث عند ما فكرت الحكومة فى وضع يدها على جزيرة تعرف باسم جزيرة «توتى» تواجه مدينة الخرطوم لاستعالها كمطار، فغضب الأهالى وتمسكوا «بأرضهم» فدارت معركة، ثم رؤى بسبها وما أسفرت عنه من خسائر فى الأرواح — أرواح الأهالى صرف النظر عن الفكرة من أساسها . . . فظلت « الأرض » لأصحابها . . .

فها هي هذه الأحزاب، وكيف نشأت، وماذا ترى في علاقاتها مع مصر و بريطانيا؟

ان لفظة « حزب » في السودان هو لفظ حديث لم يعرف إلا منذ عهد قريب على أن التنافس كان قائما بسبب العقائد « الروحيسة » إذ كان « الابروفيون » ( نسبة إلى جهة أبوروف من نواحي أم درمان ) وهم أبنياء « الختميين » ( نسبة إلى جد السيد على المرغني باشا على أنه خاتم الأولياء ) يحاربون « الأنصار » (أنصار السيد عبد الرحمن المهدى باشا ) ومن الأنصار تكون فيما بعد الحزب الذي أطلق على نفسه اسم « الأشقاء » وظات هذه الحرب حتى عام ١٩٤٢ عند ما وضع مؤتمر الخريجين مذكرة تقرير المصير وقدمت إلى الجهات المختصة فقام الأشقاء ، لخلاف شخصى ، يطعنون في هذه المذكرة ويقولون إن الانجليز يريدون فصل السودان عن مصر بينما يجب أن تقوم بينهما وحدة . وتقدم الأشقاء إلى الانتخابات في نهاية ١٩٤٢ بهذه الفكرة ففازوا بالأغلبية . هذا مع أن خصوم حزب الاشقاء يقولون إن رجاله لم يجاهروا بهذا الرأى «كتابة » .

ولما جاء أوان الانتخابات للمؤتمر عرض اقتراح بأن تدور المعركة على هذا المبدأ ، ولكن « الأبروفيين » عادوا فنقضوا الميثاق ورأوا أن يطلقوا على أنفسهم اسم « حزب الاتحاد » وأن يدخلوا المعركة على أساس طلب الاتحاد مع مصر بشكل « الدومنيون » ولكن الأشقاء عارضوا في هذا لأنهم رأوا أن نظام « الدومنيون » سيمكن من الانفصال عن مصر \_ وهو مالا يقرونه \_ و يضع السودان في وضع التابع المتبوع .

أحس الأنصار — أنصار السيد عبد الرحن المهدى باشا — أنهم فقدوا الأشقاء بسبب حماس الأخيرين الهكرة « الاتحاد مع مصر » فرأوا أن يدخل الباقون منهم معركة الانتخابات تحت ستار حزبين أطلق عليهما « حزب القوميين » و « حزب الأحرار » وكان مبدأ الحزب الأول الغاء معاهدة ١٨٩٩ ومعاهدة ١٩٣٦ \_ أى الغاء الحكم الثنائي تحت اشراف هيئة دولية الحكم الثنائي تحت اشراف هيئة دولية ويكون للحزب برنامج داخلي يجعل السودانيين يتوصلون إلى حكم أنفسهم بأنفسهم بعد مدة \_ لم تحدد في البرنامج \_ ويلي هذه الخطوات جميعا التفكير في الاتحاد مع مصر . أما مبدأ « حزب الأحرار » فهو استقلال داخلي للسودان بحدوده الجغرافية ، ثم يتحد مع مصر ، وقد قدم الأنصار لهذين الحزبين معاونة كبيرة في خلال المعركة الانتخابية التي جرت في ديسمبر الماضي ووزعوا منشورات تحث الناس على المطالبة بالسودان للسودان للسودان للسودان السودان اللمودة .

وجرت المعركة الانتخابية بهذه المبادى، ومع أن الأنصار لم يتقدموا إلى الانتخابات بصورة علنية فإنهم تقدموا بقائمة كان الناس يطلقون عليها اسم قائمة «الحزب الخفى» وقد فاز منهم ١٥ عضوا وفاز الأحرار بتسعة مقاعد وفاز الأشقاء بالباق من المقاعد وعددها ٣٦ . أما القوميون والاتحاديون فقد خرجوا من المحركة دون أن يكسبوا مقعداً واحداً .

## ظهور حزب الأمة في الميدان

بعد هذه المعركة ظهر الأنصار في صورة «حزب الأمة » وكانت دعايتهم بين عامة الشعب قوية بما دفع الأشقاء إلى محالفة الاتحاديين وفريق من الأحرار الذين انقسموا قسمين: (الأول) اتصالي وعدداً عضائه ثلاثة وسمى باسم «الأحرار الاتصاليون» الضم إلى الاشقاء والاتحاديين ، (والثاني) انفصالي وعدد أعضائه ستة وسمى باسم «الأحرار الانفصاليون» وانضم إلى حزب الأمة . على أن الثلاثة الأول — كما قيل — في دوائر حزب الأشقاء ، كانوا أقوى من الستة الآخرين من حيث النفوذ.

على أساس هذا الوضع الجديد رأى الأشقاء أن يغيروا لفظة «الوحدة» معمصر الى « اتحاد » حتى تتمكن الأحزاب الثلاثة من العمل سويا ، وخرج المؤتمر على الناس بقراره التاريخي ونصه: « قبام هكوم : صودانيم ديموقر اطيم في اتحاد مع مصر ونحت الناج المصرى » .

وقدم المؤتمر بذلك مذكرة إلى معالى الحاكم العام لإبلاغها إلى الحكومتين الشريكتين فكان نصيبها الإهمال كما عرفت .

على أن الظروف الدولية ووطنية أعضاء الأحزاب جميعاً أمات عليهم أخيراً أن يوقعوا في ٣ اكتوبر سنة ١٩٤٥ وثيقة أطلقوا عليها « اللهم » الوثيقة للعدلة لاتفاق الأحزاب المتحدة نص فيها على أن الأحزاب الموقع ممثلوها على هذه الوثيقة أجمعت على مطالبة المؤتمر (مؤتمر الخريجين) بالسعى لتحقيق المطالب الموضحة فيما بعد في أقرب فرصة ممكنة بالوسائل السلمية المشروعة التي يرتضيها والاستعانة بحكومة السودان بقدر الإمكان لتحقيقها » .

والمطالب التي تم الاتفاق عليها هي :

۱ — قيام حكومة سودانية ديموقراطية حرة فى اتحــاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا العظمى .

٧ — طلب تعبين لجنة مشتركة نصفها من ممثلي الحكومة الثنائية والنصف الآخر من ممثلي الطبقة المستنيرة من السودانيين على أن يتولى المؤتمر تعيين الممثلين السودانيين لوضع مشروع بتولى السودانيين مقاليد الحكم في البلاد في أقصر أمد ممكن بشرط أن تعطى الحكومة لهذه اللجنة كل التسهيلات اللازمة لأداء مهمتها وأن تلتزم تنفيذ توصياتها.

٣ — المطالبة بإطلاق الحريات العامة : حرية الصحافة والاجتماعات والتنقل والتجارة في حدود القوانين العامة التي تتمشى مع الأسس الديمقراطية الصحيحة وتعديل القوانين الخاصة القائمة المقيدة لهذه الحريات .

\* \* \*

هذه هي آخر وثيقة جمعت بين الأحزاب جميعاً ، وتاريخها هو ٣ أكتو برسنة ١٩٤٥ . فهل تمسكت بها الأحزاب إلى النهاية ؟ وهل ظل الاتحاد قأماً أم عادت الخلافات إلى الظهور بعد أيام من التوقيع على هدذا الميثاق الوطني ؟ وكيف تفسر هذه الأحزاب كلة « الاتحاد مع مصر » وما هو مداه ؟..

لعل من المصلحة قبل الإجابة على هذه الأسئلة أن أعطى لك فكرة تفصيلية عن الأحزاب الرئيسية في السودان وكيف تعمل ، وكيف يقف الشعب منها وستلمس في هذا التفصيل الإجابة الوافية عن هذه الأسئلة .



برامج الأحزاب السودانية



أما حزب الأمة فقد خرج إلى الوحود في ٢٨ يناير سنة ١٩٤٥ بعد ظهور نتيجة انتخابات المؤتمر في ديسمبر الماضي بدستور أسماه « دستور حزب الأمة » ، ومبدأه كا جاء في هذا الدستور أن « السودان للسودانيين » وغرضه « العمل على استقلال السودان بكامل حقوقه الجغرافية مع المحافظة على الصلات الودية مع مصر و بريطانيا العظمي » ، وهذا الحزب من أغنى الأحزاب من الناحية المالية وهو يعتمد في ماليته على مورد رسم انتساب خمسة قروش يدفعه العضو مرة واحدة في العمر — أو كا يقول خصومه « تدفع » للمضو! ثم الا كتتابات والتبرعات ، ولكنه في الحقيقة يقول خومه « تدفع » للمضو! ثم الا كتتابات والتبرعات ، ولكنه في الحقيقة المتمد على قوة السيد عبد الرحمن المهدى باشا المالية ، وهذا الحزب هوالوحيد من بين الأحزاب السودانية جميعاً الذي لم يعرف اسم رئيسه للناس بعد .

ويستند خسوم الحزب في محاربتهم له إلى أن حكومة السودان - كا جاء في البيان الذي أذاعه الحزب على الناس - قد صدقت على تأسيس الحزب، وإلى أنه يجد من الحكومة تأييداً كبيراً، ويقول بعض رجال الحزب في دفاعهم عن أنفسهم إن « التصديق » يفسره الخصوم تفسيراً لا يتفق مع الواقع إذ المقصود منه هو « التصديق » على تأسيس النادى لأن قوانين البلاد لا تجيز افتتاح أى ناد إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الرسمية ، على أني لمست في أبحاثي اختلافا بينا في التفسير، وذهب هذا الاختلاف إلى حد أن قال لى أحد أعضاء الحزب إن الحكومة قد صدقت على دستور الحزب لأنه أعجبها فعلا ، والدستور كا رأيت يقول إن «السودان للسودان للسودانيين ...» كما أن خصوم الحزب يقولون إن الداعين إليه كانوا يرهبون الناس للانضام إليهم بقولهم إنه «حزب الحكومة » . ومهما يكن من هذا

الاختلاف فما لا شك فيه أن جميع أعضاء الحزب البارزين قد حاولوا بكل وسائل الدفاع أن يدفعوا عن أنفسهم اتهام خصومهم بأنهم يعملون وفقاً لما تراه الحكومة.

قلت لهم « لقد وقعتم على (الوثيقة المعدلة لاتفاق الأحزاب المتحدة) والتي نصها (قيام حكومة سودانية ديموقراطية حرة في اتحاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا) فهل نفهم من هذا أن مبدأ الحزب قد عدل ؟ » فأجابوا بأن الشطر الأول من هذا القرار قد وافقنا عليه دون تحفظ إذ أن قيام حكومة سودانية ديمقراطية حرة معناه القرار قد وافقنا عليه دون تحفظ إذ أن قيام حكومة سودانية ديمقراطية حرة معناه استقلالنا استقلالا تاماً أولا ثم ننظر فيا بعد - بعد استقرار «حكومتنا» - في شكل الاتحاد مع مصر والتحالف مع بريطانيا ، ولقد أبدينا هذا التحفظ في الاجتماع الذي عقدته الأحزاب وتمسكنا به ، وأنه إذا كان حزب الأشقاء قد خطا خطوته في تفسير كلة الاتحاد مع مصر بقوله أن يكون هذا الاتحاد « تحت التاج المصري » فليس معني هذا أننا نقر هذا الرأي أو برفضه لأن هذه مسألة لم نفكر - ولا نفكر في بحثها - ولن نبحثها إلا بعد الحصول على الاستقلال التام . و يقول خصوم حزب الأمة إن هذا الحزب أراد أن يضمن لنفسه بقرار اتفاق الأحزاب المتحدة تقسيم كراسي اللجنة الستينية في الانتخابات المقبلة ، فلما رفض العرض عاد ينقض ما وقع عليه ، و يرد أعضاء الحزب على ذلك بنفي بات لأنهم على ثقة من الفوز .

قلت لهم « وما هي وسائلكم لتحقيق مبدأ السودان للسودانبين . . » فأجابوا في حاس « إن الشر أوله كلام . . » سنسعى إلى فتح باب المفاوضات لتحقيق هذا الهدف فإن لم نفلح فأمامنا وسائل كثيرة .

ومن رأى هذه الجماعة أنه لا ضرورة لتحديد موعد المطالبة بهذا الحق إذ يجب عليهم أولا أن يعدوا أنفسهم لتحمل تبعات الاستقلال ، والاستقلال بالوظائف الحكومية ، فإذا أتموا هذا الاستعداد طالبوا بحقهم ، أما متى يكون ذلك فهذا ما لم

يستطع أعضاء الحزب أن يحدِدوه ولو بالتقريب! أما الجهة التي يفاوضونها – متى جاء أوان المفاوضة – فهو الشخص الذي يمثل الطرفين الشريكين: الحاكم العام.

على أنك تعود فتامس مرة أخرى تناقضاً فى آراء أعضاء هذا الحزب الواحد ، فبينا يقول البعض كما رأيت إن المفاوضات — عند ما يحين أوانها — تجرى مع الحاكم العام بوصفه ممثلا للحكومتين الشريكتين ، يطالب البعض الآخر بأن يكون السودان طرفا فى المفاوضات التى ستجرى بين مصر و بريطانيا العظمى ، فلما سئل هذا الفريق « لو فرض أن الحكومة المصرية قبلت أن يدخل السودان طرفا فى المفاوضات المقبلة ، فهل تضمنون موافقة الطرف الثانى؟ » فكان الجواب «لا نضمن» قلت «و إذن ماذا يكون موقف الحكومة المصرية، هل تغفل السودان فى مباحثاتها أم تتحدث باسمه أم تؤجل البت فى شئونه حتى يوافق الطرف الثانى على تمثيل السودانيين» فجاء الجواب سريعاً وحازماً « لا ، بل فى هذه الحالة نقدر لمصر موقفها إذ تكون قد أدت واجبها تماماً ونعد فى هذه الحالة أن نقدم إليها مطالبنا لتتحدث عنها باسمنا فى مفاوضتها مع بريطانيا العظمى ..»

وأعضاء هذا الحزب يكثرون من الحديث عن الماضى ، الماضى البعيد والقريب ، فهم يتحدثون عن فتوحات مصر وعما يردده بعض أعضاء المجالس النيابية المصرية دأمًا فى أثناء الكلام «حقوق مصر فى السودان » ويقول البعض منهم فى وصفه لهذا كله « إن العلم المصرى المرفوع هنا على دار الحاكم العام غرسته بد الفاتح ونحن لهذا لا نريده بهذا الوضع ، نريد أن نرفعه من مكانه ، ثم نبحث المسألة بد ذلك وقد نعود إلى غرسه بأيدينا . . وعند ذلك يكون العلم علم الإخاء »!

أما حدود السودان الجغرافية التي أشار إليها غرض حزب الأمة فهي الحدود الحالية ، و يهمس بعض أعضاء الحزب في أذنك قائلين : « وقد قصدنا بذلك أن

يكون الشمال والجنوب جزءاً واحداً » أما لماذا همس أعضاء الحزب بهذا التفسير في غير حماس . . فهذا ما لم أجد له تعليلا حتى الآن !

\*\*\*

و بعد فإن حزب الأمة يعمل جاهداً لبث مبادئه في نفوس الشباب السوداني وهو يصف نفسه بأنه أقوى الأحزاب الموجودة حالا لأنه يمثل — كما يقولون — أصحاب المصالح الحقيقية ، ورؤساء القبائل والعشائر ، وقد حرصوا على أن يقولوا إن عدد الذين انضموا إلى الحزب حتى الآن هو مائة ألف ، وقد صحح بعض الحاضرين الرقم فأكد أنه مائة ألف وستة ، ويتوقعون أن ينضم إليه مئات الألوف في القريب العاجل .

وللحزب صحيفة رسمية تنطق باسمه اسمها « الأمة » تصدر بانتظام ، كما أنه يجد تأييداً من بعض الصحف الأخرى .

\*\*\*

أما حزب « الأشقاء » وهو الحزب الذي فاز بأغلبية كراسي اللجنة الستينية في العام الماضي، فقد كان مؤيداً في أول الأور \_ كا عرفت \_ من السيد عبد الرحمن المهدى باشا، ثم أصبح الآن في الجانب الآخر عندما عارض في مذكرة المؤتمر الأولى الخاصة بتقرير المصير وعدها دعوة « للانفصال عن مصر » وخرج يدعو الناس إلى تأييد فكرة « قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر وتحت التاج المصرى » . وهو يدخل معركة نوفير سنة ١٩٤٥ وهو واثق من فوزه بمقاعد تزيد عما فاز به في الانتخابات الماضية ، وقد تحقق هذا فيا بعد .

والقرارات التي أصدرتها لجنة مؤتمر الخريجين خلال العام الحالى تعتبر في الواقع معبرة عن رأى حزب « الأشقاء » لأن جميع أعضاء لجنة المؤتمر التنفيذية من هذا الحزب.

والحزب، وإن لم يكن قوياً من الناحية المالية كحزب الأمة، إلا أن مصدر قوته في صبر رجاله على الجهاد وتمسكهم بالمبدأ الذي خرجوا به على الناس. كما أن لهم وسائل سياسية من الطراز الأول جعلت الأحزاب جميعاً تؤيد رأى المؤتمر في قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر وتحت التاج المصرى. وبهذا أتاح المؤتمر فرصة استغل فيها هذا القرار الاجماعي في مذكرته إلى معالى الحاكم العام إذ قال: «من هذا يبدو لمعاليكم جليا أن ما وصلت إليه الأحزاب مجتمعة جاء متمشياً في جوهره مع القرار الذي سبق أن تقدم به مؤتمر الخريجين العام في مذكرته للحكومتين المختصتين، بل جاء مؤيداً ومدعماً، فأثبت أن المؤتمر قدركان في قراره متوخيا الرأى الذي انعتمد عليه الإجماع أخيراً، فالدكل يطلبون «قيام حكومة سودانية ديمقراطية حرة» ويطلبون أن تنكون «في اتحاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا العظمي» — غير أن الأحزاب سكتت عن تعيين نوع الاتحاد — أما المؤتمر فبعد تقليب جميع وجهات النظر رأى أن يكون الاتحاد مع مصر تحت التاج المصرى». وهكذا بدا حزب الأشقاء محافظاً على المبدأ الذي نادي به من قبل وزاد عليه وهكذا بدا حزب الأشقاء محافظاً على المبدأ الذي نادي به من قبل وزاد عليه وهكذا بدا حزب الأشقاء محافظاً على المبدأ الذي نادي به من قبل وزاد عليه وهكذا بدا حزب الأشقاء محافظاً على المبدأ الذي نادي به من قبل وزاد عليه وهكذا بدا حزب الأشقاء محافظاً على المبدأ الذي نادي به من قبل وزاد عليه وهكذا بدا حزب الأشقاء محافظاً على المبدأ الذي نادي به من قبل وزاد عليه وهكذا بدا به ناد حزب الأشقاء محافظاً على المبدأ الذي نادي به من قبل وزاد عليه وهمات المؤتمر وتحافظاً على المبدأ الذي نادي به من قبل وزاد عليه وهمات القدم به مؤتمرا في المبدأ الذي به من قبل وزاد عليه وديات المؤتمر المؤتمر المدة المؤتمر المؤتمر وتحافظاً على المبدأ والذي بالمن المؤتمر المناء عليه المؤتمر المؤتمر المؤتمر وتحافظاً على المهر وتحافظاً على المدرا والمؤتمر المؤتمر ال

وهكذا بدا حزب الأشقاء محافظاً على المبدأ الذى نادى به من قبل وزاد عليه أن أخذ وثيقة الأحزاب حجة على أن قرار المؤتمر انماكان متمشياً مع الرأى السوداني الصحيح الذى لم يتأثر بالتعيين أو السلطان و إنما أملته المشاعر الصادقة والفهم الصحيح لرغبات الشعب السوداني .

وجميع أعضاء حزب الأشقاء تفيض قلوبهم بحب المصريين وهم لا يرددون في أحاديثهم ما يردده أعضاء حزب الأمة من الذكريات التاريخية المؤلمة ذلك لأنهم يرون أن السودان في حاجة إلى من يعين عليه ، وهم يرون أن مصر هي التي يجب أن تتولي هذه المهمة .

وهم يحاربون فكرة الاستفتاء حرباً لا هوادة فيها ، ويقولون إن قبول مصر لهذه الفكرة معناه التسليم للشربك الثاني بحقه ، ذلك لأن هذا الشريك يسيطر على جميع

المديريات سيطرة تامة ممثلة في النظار والعمد — وهم من الأهالي — وهو يمنح هؤلاء النظار والعمد سيطرة تجعلهم يخضعون للأوامر الصادرة إليهم من المشرفين على الحكم في البلاد خضوعاً تاماً. فهل يمكن أن نترقب أن يقول الشعب السوداني رأيه صحيحاً إذا أجرى الاستفتاء ؟

والحزب ينادى دائماً بأن يكون الاتصال بين مصر والسودان مستمراً ، وأن يسيرا في سياستهما باتفاق الملا يكون هناك أى تعارض بين السياستين . ان الإنجليز يعيشون بيننا هنا وهم لهذا يعرفون جيداً حالة السودان ، ولكن مصر بعيدة عن كل هذا . ان الرسميين عندكم يقولون دائماً الزموا السكينة ونحن نرقب كل شيء ، بينما هم في الواقع جميعاً لا يدرون شيئاً ولا يرقبون شيئاً !! إننا إذا ذهبنا إلى مصر فاننا نذهب وكانا حاس وكانا رغبة في الاتصال بالرسميين للاستماع إلى توجيهاتهم ، ولكن بدلا من أن نجد ما نشبع به هذا الحاس صدمنا بسؤال واحد وهو « ماذا تريدون » . . . .

ومع هذا، ورغم كل هذه الشكاوى المؤلة التي تسمعها من كل محب لمصر، ومن كل راغب في الاتحاد معها، فإنك لن تجد أن هذه القلوب قد تحوات عن حبها أو رغبتها، بل إنك تجد الشعراء والزجالين يشيرون إلى هذه الوقائع ثم يعودون فيؤكدون أنهم مع هذا لن يتركوا مصر، وان يفكروا في غير مصر!

يالله! هذا الحماس الشديد، وهذا الحب القوى الجارف، وهذا الشعور المتين. أى جريمة من مصر في أن تترك أى جريمة من مصر في أن تترك هؤلاء يقاسون ويلات الاضطهاد وقطع أرزاق الذين ينادون بغير الرأى الذي يعجب أهل السلطان!!

ولعل كل هذا هو الذي يدفع الشباب المتحمس إلى القول في صراحة « إذا حدث أي تأخير من جانب مصر، فان تقوم للسودان بعد اليوم قأئمة! » وصدتني

إذا قلت إن هذه الألفاظ كانت تنطقها الألسنة وقلوب أصحابها تتقطع من الألم . . . وأى ألم . .

وحزب الأشقاء مع قوته فى المؤتمر ، و بين طبقات الشعب ، إلا أن ظروفه المالية القاسية لم تمكنه من إصدار صحيفة يومية بانتظام . ويقوم كيانه المالى على مال قليل يدفعه الأعضاء من مرتباتهم القليلة عن رضا تام . ولكن إذا كان هذا المال يدوم بعض الوقت ، فهل يمكن أن يدوم كل الوقت ؟ . . .

\$ \$ \$

أما الأحزاب الباقية فقد قدمت لك أن معظمها مشتق من الحزبين الكبيرين: « الأشقاء والأمة » .

ويدافع «القوميون» عن أنفسهم دفاعا حاراً إذا سألت رجاله: «هل أنتم حقاً في طريقكم إلى الاندماج في حزب الأمة ؟» وهم يرون أن هذا الادعاء يحمل بين طياته طابع «الدعاية الانتخابية». ومن رأى هؤلاء أن القول بترك مسألة السودان «لمشيئة السودانيين» فيه من الخطر الذي قد يعصف بكل شيء. لأن السودان ليس هو الخرطوم .. وليس هو مؤتمر الخريجين، أو بمعنى آخر، ليس هو الطبقة المثقفة و إنما هو البلاد التي تضم بين أسوارها «الشعب» الذي يحكمه النظار والعمد حكا قويا ينفذون الأوامر الصادرة إليهم من «فوق» بكل أمانة و إخلاص. فاذا وافقت مصر على استفتاء الشعب فليكن معلوما لديكم أن النتيجة معروفة من الآن حماً .

قلت لهم « وماذا تريدون من مصر أن تفعل؟ » فأجابوا « فليكن لها سلطة ظاهرة كهذه السلطة التي يتمتع بها الشريك الثاني ، فإذا تم هذا انجذب الشعب السوداني إلى زميله في اللغة والدين دون تردد . . . » .

أما الأحزابِ الباقية فأولها حزب الاتحاد ، وهو من الأحزاب التي خرجت إلى

الميدان السياسي منذ البداية ، وقد نص برنامجه على ضرورة قيام حكومة سودانية ديمقراطية حرة في اتحاد مع مصر على نظام الدومينيون ، وأن يقر هذا الوضع دولياً بعد قيام الحرب مباشرة ، ويعمل لتحقيق هذا التطور بالخطوات التي ترتضيها الطبقة المثقفة في البلاد تحت إشراف الحكومة الثنائية المؤسسة على اتفاقية ١٩ يناير سنة ١٨٨٩

وهذه المبادىء التى نادى بها حزب الاتحاد دخل بها معركة انتخابات مؤتمر الخريجين ولكنه لم يفز بمقعد واحد . وقد كان هذا الحزب هو أول الأحزاب التى أضربت عن دخول معركة انتخابات هذا العام بحجة أن المعركة أصبحت بين حزبى الأشقاء والأمة ، وأن المصلحة تقتضى ترك ميدان المعركة فسيحاً لها ! وإن كان بعض أعضاء الحزب صرحوا بإصرار حزب الأشقاء على توزيع مقاعد المؤتمر على الأحزاب جميعاً بنسب يتفق عليها في جلسة بين الجميع .

وللحزب مذكرة تفسيرية للكيفية التي ينفذ بها البرنامج المذكور.

يتبقى بعد هذا حزب جديد خرج إلى الوجود فى أكتوبر سنة ١٩٤٥، هو الحزب الذى يدعو إلى وحدة مصر والسودان فى دولة واحدة هى دولة وادى النيل أو أى اسم آخر يختار بالاتفاق بين الطرفين! ومن مقتضى برنامج هذا الحزب أن يتنازل المصرى عن جنسيته وكذلك السودانى وأن تكون هناك جنسية جديدة يختار لها اسم جديد.

وقد وجهت إلى البرنامج انتقادات كثيرة رد عليها سكرتير الحزب المؤقت بردود هي في الواقع تفسير لوسائله في تطبيق البرنامج .

AUC TIBEARS

ت عرمع السكر تبيرالا داري

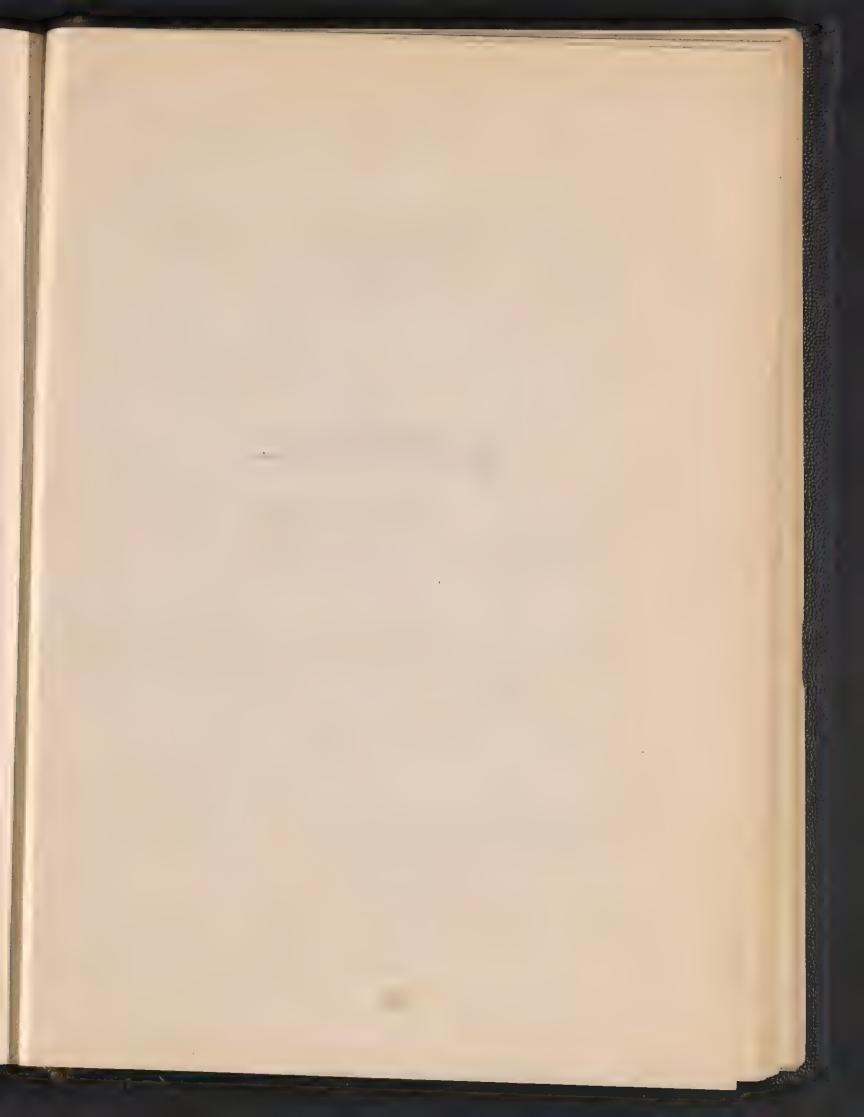

كان يجب بعد أن استمعت إلى كل هذه التفاصيل عن الأحزاب السياسية الشعبية ، أن أتحدث إلى الجانب الآخر الرسمى : فاجتمعت بمستر روبرتسون الذى يتولى منصب السكرتير الإدارى خلفا لمستر نيو بولد الذى توفى أخيراً ، وطلب أن يدفن فى السودان .

ومنصب السكرتير الإدارى منصب من المناصب الهامة ، إن لم يكن أهمها من الوجهة السياسية الحكومية ، وشاغلها هو أحد الذين يتولون رياسة جلسات المجلس الاستشارى . ومستر روبرتسون من الشخصيات الجذابة التي لا تمل الإستماع إليها ، وأنت تراه إذ تطرح عليه سؤالك دارساً لكل جانب من جوانب السودان عالماً بكل صغيرة وكبيرة ، وهو يعتمد في بعض إجاباته على خرائط السودان التي تغطى جدران حجرته المكدسة بالأوراق والدوسيهات . وهو رجل ضخم الجسم نوعاً وله «شارب كبير» يستقبلك في وسط حجرته مرحباً ويودعك إلى الباب راجياً أن يكون قد أدى بعض الواجب نحوك .

## المجلس الاستشارى وأغراضه

سألته « إلى أى حد حقق المجلس الاستشارى أغراضه وما هي أهدافه ولماذا يعين الأعضاء ولا ينتخبون ؟ »

فأجاب قائلًا « إِن المجلس الاستشارى لا يزال فى بداية عمله ، فهو لم يعقد حتى الآن الا جلسات قليلة . إذ بدأ هذه الجلسات فى أول مايو سنة ١٩٤٤ وينص قانونه على أن يجتمع مرتين على الأقل فى كل عام . وسيعود إلى الاجتماع هذه السنة

فى يوم ٣ نوفمبر ويسرنى أن أقدم لك كتاباً قد حوى ما دار فى الجلسات التى عقدها المجلس أثناء الدورة الثالثة ، وتستطيع منه أن تحكم على المجهود الذى بذله فى خلال الفترة الماضية .

«ولست أشك في أن المجلس سيحقق الأغراض التي أنشيء من أجلها .

« أما التساؤل لماذا عين الأعضاء ولم ينتخبوا ؟ فلا أظن أنه يمثل الحقيقة ، ذلك لأن أعضاء المجلس وعددهم ٢٨ عضواً ، بخلاف الرئيس ونائب الرئيس ، يتمتعون بشروط نص عليها القانون . فان ١٨ عضواً من هؤلاء الأعضاء «ينتخبون » من بين أعضاء مجالس المديريات الستة على أن يوافق الحاكم العام على هذا « الانتخاب » ويضاف إلى هؤلاء اثنان من أعضاء غرفة السودان التجارية على أن يكون واحد منهما على الأقل سوداني الأصل . ويعين الحاكم العام الثمانية الباقين من الشخصيات التي يرى الحاكم أنها كفيلة بتمثيل وجهات النظر المختلفة ، وخاصة ما كان منها خاصاً بالتعليم أو الزراعة أو الصحة أو غيرها . وللحاكم أن يعين بعض أعضاء شرف ، وطولاء الأعضاء أن يحضروا الجلسات ويشتركوا في المناقشات والحن ليس لهم أن يصوتوا عند ما يأتي دور التصويت . وقد اختار الحاكم سعادة السيد على الميرغني باشا هذه العضوية »

# مؤتمر الخريجين وموقف الحكومة منه

وقد رأيت في مقال سابق كيف تقف الحكومة موقفاً «عدائياً » من المؤتمر و بعض الأحزاب السياسية المشتقة منه ، ولهذا سأات محدثى « إلى أى حديرى أن المؤتمر يعبر عن رأى الشعب في السودان »

فأجاب قائلا « إن هذا المؤتمر عثل الخريجين ، أى جانباً صغيراً من أهل السودان ، وهو لذلك لا يمثل جميع أصحاب المصالح الحقيقية في البلاد . إن موقفنا

من هذا المؤتمر أننا كنا نقول لهم على الدوام تكاموا عن أنفسكم فقط ولا تتكاموا عن الشعب السوداني أجمع .

« وقد كانت انتخابات العام الماضى غير صحيحة . فقد كان الخريجون يشتركون في الانتخابات الماضية و يهدفون إلى اختيار من يمثلهم لادارة المؤتمر . ولكن لما كانت معركة العام الماضى قد ألبست اللون السياسى ، فقد سمح لعدد كبير من غير الخريجين بالاشتراك في هذه الانتخابات كما دلت التقارير الكثيرة التي رفعت إلى ، ولهذا السبب فان هذه الانتخابات لم تكن صحيحة ومطابقة لقانون المؤتمر .

« و يحتج المؤتمر دأمًا بأن المذكرات التي يرسلها إلى الحكومة لا تباغ إلى الحكومتين الشريكتين . ولست أفهم معنى لهذه الاحتجاجات فاننا نضمن في تقريراتنا التي نرفعها إلى الحكومتين آراء جميع الهيئات كالمجلس الاستشارى وغرفة السودان التجارية ومؤتمر الخريجين كذلك . . . »

هذا هو ما تحدث به جناب السكرتير الإدارى عن مؤتمر الخريجين ولاشك أن هذا التصريح من جانب رسمى يعد « تعديلا بسيطاً » لموقف حكومة السودان من « الهيئة البرلمانية الشعبية » ذلك لأن الحكومة كانت إلى ما قبل هذا التصريح ترى في المؤتمر غير هذا الرأى الذي صرح به مستر روبرتسون . وقد سرني أن أجد أعضاء المؤتمر عند ما أطلعتهم على هذا التصريح يقابلون هذا التصريح مقابلة طيبة .

### لماذا فصل الجنوب عن الشمال؟

وحديث الشمال والجنوب ، حديث كل مصرى وسودانى : فقد تعرض البرلمان المصرى الإجراء الذى اتخذته حكومة السودان وفصلت فيه الجنوب عن الشمال (٤)

وأخرجت للناس المجلس الاستشارى ممثلا للجانب الشمالى دون الجانب الجنوبى كا أن أهل الشمال يرون في هذه الخطوة خطورة لها ما بعدها خصوصاً ما يقال من أنه لا يسمح للشمال بالسفر إلى الجنوب إلا « بتصريح خاص » كما أن الرسائل التي ترسل بالعربية من الشمال إلى الجنوب ترد ولا تسلم للمرسل إليه!

قلت لجناب السكرتير الإدارى « هل هناك مشروعات خاصة وضعت لمستقبل السودان الجنوبي، و إذا كان هناك فإلى أى حد؟ »

فأجاب جنابه قائلا: « إن حكومة السودان مسئولة عن التقدم في الجنوب كما هي مسئولة عنه في الشال، ومشروعاتنا الحالية أن نعد سكان هذه المنطقة من ناحية التقدم الاقتصادي والعلمي والزراعي. ونحن بهذا نمهد لهم طريق الاهتمام بشئونهم والعناية بها» ثم استطرد جنابه فتحدث طويلاعن موقف أهل الشمال من الجنوب والحالة التي عليها أهالي المنطقة الجنوبية وختم بيانه قائلا « وأعود فأكرر أن الغرض من حركة الشمال والجنوب هو حرصنا على أن نجعل المنطقة الجنوبية في حالة من التقدم تجعلها تسير مع المنطقة الشمالية جنباً إلى جنب ».

# سلخ الجنوب عن الشمال

قلت إن الصحف قد تحدثت كثيراً عن سلخ الجنوب عن الشمال وضمه إلى منطقة أوغندا فهل هذا صحيح ؟

فأجاب بعد تفكير «قد تكون مسألة فصل الجنوب عن السودان قد أثيرت في مقالات أو تعليقات نشرتها الصحف. ولكني أستطيع أن أؤكد لك أنها لم تثر رسمياً للآن » و يلاحظ أن محدثي حرص حرصاً كبيراً على أن يحدد في إجابته أن هذه المسألة لم تثر رسمياً «للآن ».

# مياه النيل وقلق السودانيين بشأنها

وقبل أن أغادر السودان ، وعند وصولى إلى الخرطوم سمعت كلاما كثيراً عن مسألة « اتفاقية مياه النيل » وأن المجلس الاستشارى يفكر فى إثارة هـذه المسألة نظراً لتخوف أهل السودان من أن تأخذ مصر من الماء نصيباً كبيراً قد يعوق تقدمهم ، وقد وجهت سؤالا فى هذا المعنى إلى محدثى فأجاب قائلا « إن مياه النيل كافية لمصر والسودان . والمسألة كلها مسألة التخزين . فاذا كانت هناك خزانات كافية أمكن إعطاء الماء للجميع . إن السودانيين يريدون أن يكون لهم ما للمصريين من حق فى هذا الماء . على أنى أستطيع القول بأنهم غير « غاضبين » ولكنهم من حق فى هذا الماء . على أنى أستطيع القول بأنهم غير « غاضبين » ولكنهم هذا الماء . على أنى أستطيع القول بأنهم غير « غاضبين » ولكنهم قلة المياه . وهذا هو كل ما فى الموضوع » .

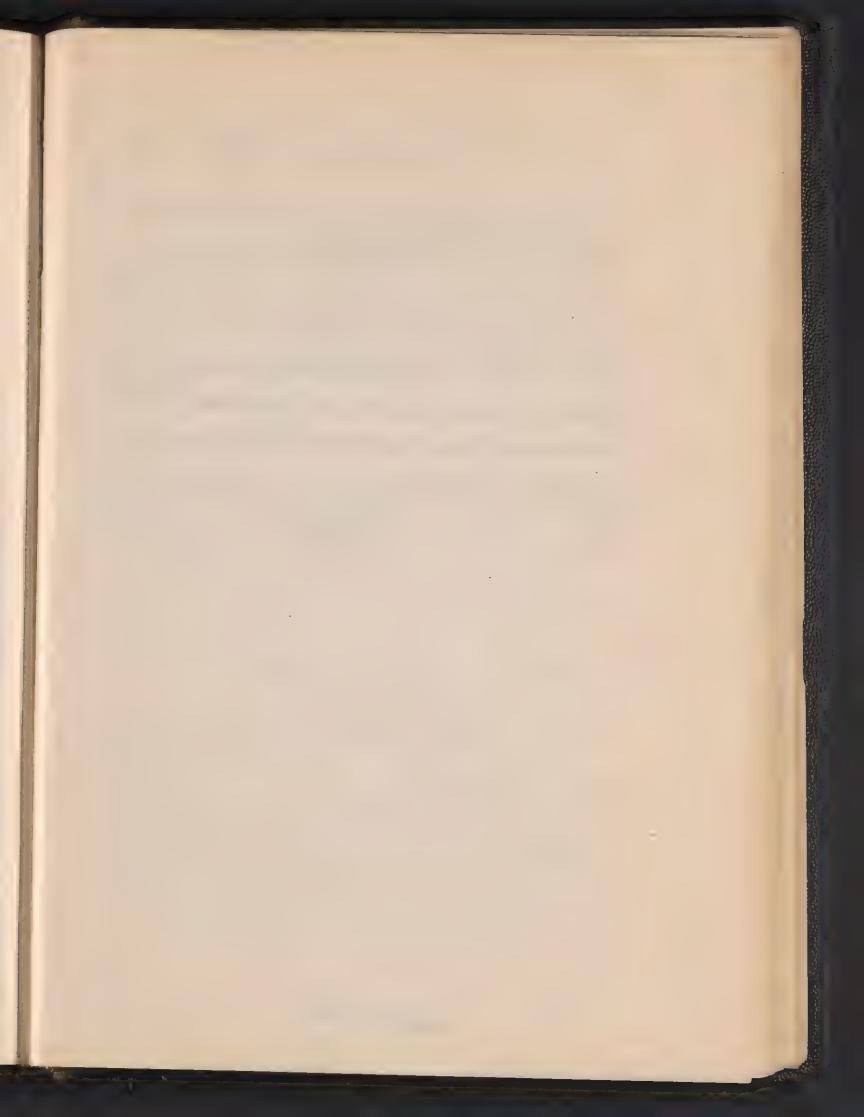

العلاقة بيم صرولسودان

The old the mind the real of the bold of the state of the



كانت الفكرة السائدة في مصر — حتى الآن — أن السودانيين لا يميلون إلى المصريين كثيراً أو قليلا . وهي فكرة سافرت بها في حقيبتي إلى السودان ، محاولا الوصول إلى منبعها ووضع يدى على أسبابها . ولكنى أحمد الله أنى عدت من رحلتي وقد وجدت « الجو » غير هذا الذي تخيلت ، أو غير هذا الذي رسمته يد « مجهولة » في « الجو المصرى » فتركت هذا الأثر القوى في نفوس الطرفين . . فالمصرى يكن في « الجو المصرى » فتركت هذا الأثر القوى في نفوس الطرفين . . فالمصرى يكن المسوداني في قلبه كل محبة و إجلال ، ولكنه يتردد في الإفصاح عن هذا كله لأن « فكرة ما » سيطرت عليه نتيجة « دعاية منظمة » فصورت له زميله في الطرف الآخر من الوادي غير راغب في الانجاد معه وأن الخير أن يعني كل طرف بمشاكله الخاصة دون أن يحاول ربطها بمشاكل الآخر !

وهكذا الحال في السودان، فهم هناك لا يجدون من المصريين - كما قلت في بحثى الأول - أى اهتمام أو عناية ، ولهذا وجدت «الدعاية المنظمة» حقلا واسعا لبذورها . ولكن هذه البذور و إن كانت قد نمت بعض النمو لا تنمو بسرعة كما كان منتظراً ومتوقعا . ذلك لأن محبة أهل السودان لمصر كانت أقوى من أن تسمح لها بالنمو السريع . ولكني أقف هنا قليلا لأقول ان لهذا التوقف في النمو حداً لا يلبث أن ينهار ، وعند ذلك لن تقوم لحجة السودانيين لمصر بعد اليوم قائمة » .

من هذه المقدمة تستطيع أن تفهم أن هذه «الدعاية المنظمة » هي السبب الأول في إيجاد هذا الجو الجديد — أو إن شئت فسمه الجو الخيالي — في مصر والسودان. ولعلك بعد هذا تريد أن تعرف كيف يمكن إزالة آثار هذه «الدعايات» من أفكارنا وأفكارهم ، ثم تهيئة الجو الذي يسمح لنا ولهم بأن نعمل يداً واحدة لتحقيق فكرة

واحدة . وأنت محق في مطالبتي ببيان هذا كله . ولكني أرى قبل أن أخطو خطوة واحدة في بيان ما تريد ، أن أخطو خطوات كبيرة إلى الوراء فأعود إلى مفاوضات «عدلى \_ كيرزون » في عام ١٩٢١ ، فأشير إلى أن مسألة السودان أثيرت في هذه المفاوضات ، و إلى أن حديثاً من الأحاديث التي دارت بشأنها جرى بين الرئيس المصرى والرئيس الانجليزي لو يد جورج في المقابلة التي جرت بينهما يوم ٢ نوفمبر سنة ١٩٢١ فقال الأخير معبراً بهذا عن وجهة نظر الحكومة الانجليزية: «لمصرشأن غير شأن السودان فإننا فيا عدا تأمين مواصلاتنا بطريقها لا نريد التدخل في شؤونها عن مركزنا في شعونها السودان أو ننزل عن مركزنا في مصر ».

هذه هي وجهة النظر الانجليزية في مسألة السودان . ولا أحسب إلا أنها رددت في كل مفاوضات مقبلة . فالإنجليز ينظرون في كل مفاوضات مقبلة . فالإنجليز ينظرون إلى السودان نظرة هامة ، ويعدون حل المسألة المصرية أبسط بكثير من حل المسألة السودانية ، أو كما يقولون ، الصخرة التي ترتظم بها كل المفاوضات! وقد لا ترى فيما أقوله ما أراه من خطر لأنك لم تزر السودان ولم تحس بالعناية التي يبذلها « الشريك الحليف » هنك ، و بالدعاية المنظمة التي ترمى إلى جعل كل فريق يزهد في الآخر ، ولا يرى أي داع لأن تقوم بين الطرفين أية علاقة بأية صورة من الصور: اتحاداً كان أو تحالفاً أو اندماجاً!!

والسوداني يرقب كل هذه المحاولات ، ويستمع إلى كل هذه الدعايات ، ثم يتجه ببصره بعيداً إلى الجانب الآخر من الوادي يحاول أن ينفذ إلى قلب المصرى ليجد منه ما يهدم كل هذه الاشاعات والدعايات ، فلا يجد إلا إعراضاً ممزوجاً بالنداءات التي تجرح شعوره ، وتمس الوتر الحساس في نفسه ألا وهي «حق مصر فى السودان ». وقد كان هذا الإعراض وحده كافياً لأن يجعل السودانى يعمل جاهداً على أن تنمو بذور التفرقة بسرعة حتى يجد نفسه منفصلاحقاً ، ومتمتعاً بنتائج وعود تبذل له الآن فى سخاء . ولكن الزميل السودانى لم يفعل هذا بعد ، ذلك لأنه يعلم أن زميله المصرى مهما أهمله ، فلا بد أن يكون فى هذا « مغلوباً على أمره » وأنه لابد أن يعود فيذكره . . . يذكر هذا الزميل السودانى الذى أحبه وأخلص له فى حبه .

فالمسألة كا ترى مسألة « نفسانية » لا يحتاج علاجها إلى بذل أو تضحية ، و إنما هى فى حاجة إلى علاج نفسانى يهدم كل ما بنته الدعاية المنظمة ، فيعنى المصرى بالسودانى على أساس الزمالة فى « الأرض واللغة والجنس والدين » وتبذل من جانب مصر دعاية مضادة تزيل ما تركته الدعاية الأولى من آثار ظالمة كانت أو غير ظالمة ، وتخلق الرابطة التي تربط بين طرفى الوادى ، الرابطة التي لاتنفصم والتي تؤدى إلى وحدة متينة سليمة فى الصورة التي ترتضيها مصر و يرتضيها أهل السودان .

\*\*\*

وهذا العلاج الذى نقترحه ليس المقصود منه الحث على الإكثار من السفر إلى السودان والاجتماع بالسودانيين. لا! فلو أن المسألة كانت بهذه البساطة أو السهولة لما احتاج علاجها إلى وقت طويل أو جهود كبيرة كما أتوقع ، ولكن المسألة أصعب وأعقد من ذلك بكثير ، ولو أنك عدت فقرأت ما سطرته فى أول هذا المقال على لسان لويد جورج فى مفاوضاته مع عدلى يكن — وهو ما يردده الساسة الانجليز فى كل زمان — أمكنك أن تدرك الأهميسة التى يعلقها الإنجليز على «مركزهم» فى السودان ، وأنه لو ظلت مصر تعامل أهل السودان المعاملة القائمة على أساس المناداة « بحق مصر فى هذه البلاد » مضافاً إلى ما نبديه من عدم العناية

بأمورهم، لمنت «بذور» التفرقة بسرعة، وحل الوقت الذي يراه الإنجليز « مناسباً » لا ستفتاء الشعب هناك، أو كما قال جناب السكرتير الإدارى في خطابه إلى رئيس مؤتمر الخريجين بتاريخ أول سبتمبر سنة ١٩٤٥ « بأن وجهات نظر أهالى السودان عن مستقبل بلادهم ستقدم بوساطة حكومة السودان للحكومتين الشريكتين بالطريقة الاعتيادية وفي وقت مناسب بعد التأكد منها بالطرق الصحيحة ... » وترجمة هذا الكلام أنه لو جاء الوقت المناسب لمعرفة وجهات نظر أهالى السودان عن مستقبل بلادهم — وكان موقف مصر من هؤلاء الأهالى كما هو الآن . . . إسراف في إهالهم مع المطالبة « بحقوقنا في بلادهم » — أقول لو جاء هذا الوقت فإن وجهة النظر هذه لن تكون محققة لرغباتنا وأمانينا ، وتكون « السياسة الموضوعة » قد تحققت ، وجاءت رغبة أهالى السودان عن مستقبل بلادهم مطابقة لما رمت إليه هذه السماسة !

#### **设 设**

و بعد . فأحسب أنك تريد منى بياناً عن الكيفية التى نوسم بها سياستنا السلمية المضادة ، والتى تقرب بين وجهتى النظر السودانية والمصرية ، يمثل منهما فى النهاية وجهة نظر واحدة يبديها أهالى السودان فى الوقت المناسب .

سِيَاته صرفي السّودان



إن السياسة المصرية المضادة لما هو حادث الآن في السودان يجب أن تقوم على أسس ترضى عنها طبقة السودانيين القادرة على إبداء الرأى صراحة ، أو بمعنى أوضح ، الطبقة التي تستطيع أن تقول « لا » أو « نعم » في حرية وشجاعة رأى ، ودون تدخل من جانب العمد والنظار .

إن على المصرى أن يعلم اليوم أن المسألة لم تعد «حق مصر فى السودان » ولم تعد مسألة علاقات تاريخية ربطتنا بهذا البلد الشقيق . إذ أنه ما من بريطانى مسئول إلا ويتمنى أن يردد شعب مصر هذه الكلمات والمبادىء ، وأن يطلقها قوية حاسمة ليتخذ منها دعامة لدعايته هناك . وما من سودانى يستمع إلى هذه المبادىء إلا وينفر من التفكير فى أن يسعى إلى مصر وأن يتخذها «وحدهل» أو مع «غيرها» زميلا فى السراد والضراء . فليكن إذن الأساس الأول لسياستنا الجديدة نحو السودان ، حكومة وشعباً ، أن نتناسى هذه المبادىء العتيقة البالية ، وأن نشعر هذا الشعب الذى يتطاع إلى مصر بقلب نابض يفيض بالحب أننا لاننظر إليه نظرة صاحب الحق فى أرضه ووظائفه وقوته ، وأننا لا نرمى من السعى إلى الوضع الجديد الذى يربطنا به إلى اغتصاب حق من حقوقه ، وإنما العمل على إسعاد الوضع الجديد الذى يربطنا به إلى اغتصاب حق من حقوقه ، وإنما العمل على إسعاد شعب تربطنا وإياه روابط وثيقة .

والعمل من أجل هذا كله لا يقع وحده على عاتق الحكومة المصرية ، بل يقع عليها وعلى الشعب نفسه ، إذ ما من حكومة تستطيع أن تخطو خطوة إيجابية في عمل ما إلا إذا وجدت من الشعب تأييداً حماسياً ، ودفعاً إلى السير في هذا العمل حتى النهاية . كما أن هذه السياسة الشعبية تثمر ثمرتها السريعة إذا وجدت من الحكومة تأييداً وتنفيذاً .

فالسياسة المصرية المضادة التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا الحجال إنما تنقسم إلى قسمين: أحدهما شعبي ، والآخر حكومي .

أما السياسة الشعبية فلا يمكن أن يترك وضعها وتنفيذها لمجموعة الشعب دون أن تكون هنالك رابطة أو جمعية تضع الأسس والمبادىء والقواعد التي تسير بمقتضاها هذه السياسة ، واعلك لاحظت في بياناتي السابقة ما قاله بعض رجالات الأحزاب السودانية التي تدعو إلى الاتحاد أو الوحدة مع مصر من أن الاتصال بين البلدين يجب أن يكون دأعاً ومستمراً « وأن يسيرا في سياستهما باتفاق لئلا يكون هناك أي تعارض بين السياستين » . ولكن كيف يمكن أن يكون الاتصال مستمراً ، وأن تعارض بين السياستين إذا لم تقم في مصر الجمعية التي نبدأ بالدعوة إلى يكون هناك وفاق بين السياستين إذا لم تقم في مصر الجمعية التي نبدأ بالدعوة إلى تكو ينها و يطلق عليها اسم « جمعية السودان في مصر » وأن تقوم في السودان جمعية أخرى مشابهة لها تسمى باسم « جمعية مصر في السودان » .

أما «جمعية السودان في مصر » فتتولى وضع السياسة الشعبية التي تقرب بين وجهتي النظر هنا وفي السودان ، وتقوم بتذليب ل الصعوبات التي تعترض رغبات السودانيين في مصر ، وهذه الصعوبات كثيراً ما يفهمها اخواننا هناك على أنها من صنع المصريين، وأقرب مثال لذلك مسألة القيود التي وضعت لقبول الطلبة السودانيين في المدارس الأميرية ، كما تقوم الجعية بدراسة برامج الأحزاب السودانية وتغذية الشعب بالبيانات الوافية عنها ، وجهود كل حزب من هذه الأحزاب ، ثم توجيه أنظار الشعب إلى جانب الفريق الذي يتفق رأيه مع الرغبات المصرية ، ثم تغذية الشعب السوداني من ناحية أخرى بالبيانات والنشرات التي ندلل بها على أن مصر إنما تبغى من وراء هذا النشاط من جانبها رقى الشعب الشقيق ورفاهيته وتقدمه .

ولا شك أنه يجب على الصحافة المصرية أن تلعب دورها الهام في تركيز هـذه السياسة الشعبية ، وتفذية الرأى العام بمجهودات الجمعية التي ستتولى هذا العمل

الكبير، ثم توجيه أنظار الشعب إلى أن الصوت الذي يرتفع هناك في الجانب الآخر من الوادي يجب أن يجد صداه هنا في مصر، وأن السوداني يطمع في معونة أخيه المصرى. المعونة التي تعينه على النهوض بكل مرفق من مرافق حياته . والمعونة الصادقة التي تجعله ينسى الماضي البعيد ويتمسك بالبقاء إلى جانب مصر في السراء والضراء مهما كانت الوعود والمحاولات . وعلى الصحافة المصرية أن تخصص جانباً من صفحاتها لأنباء السودان وأن تولى هذا الجانب عنايتها بحيث يتولاه الذين خبروا شئون البلد الشقيق، وعرفوا الاتجاهات والتيارات الحزبية المختلفة بحيث لا يتخبط الشعب هنا بين هذه التيارات و ينتهى به الأمر إلى الخلط بين الداعي إلى الوحدة والداعي إلى الانفصال ... فان أشد ما يؤلم السوداني الداعي إلى الوقوف إلى جانب مصر أن يرى زميله المصرى لا يعرف شيئاً عن حقيقة هذه التيارات .

هذه هى مقترحاتنا بشأن السياسة المصرية الشعبية والصحفية معاً . أما عن جمعية «مصر فى السودان» فأحسب أن مهمة تشكيلها تقع على عاتق أهالى السودان وحدهم بل إن الإسراع فى تأسيس جمعية « السودان فى مصر » ووضع برامجها ونشره على الناس يعجل بتأسيس الجمعية الأخرى .

\* \* \*

أما عن سياسة الحكومات المتعاقبة بشأن السودان ، فلست أود أن أذهب بعيداً ، أو أن أشعب الموضوع بحيث لا نخرج منه بنتيجة ما . إذ يكنى أن نرجع إلى مضابط البرلمان انرى أنه حينها عرضت المعاهدة المصرية الإنجليزية للتصديق عليها فى جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٣٦ تحدث رئيس الوزراء المصرى إذ ذاك قائلا إن هيئة المفاوضة توصلت إلى الاتفاق على تطبيق اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ تطبيقاً فعلياً بمسائل منها :

ا - « يعين المصريون كما يعين البريطانيون فى وظائف حكومة السودان التى لا يوجد لها سودانيون أكفاء ، وقد راعينا فى ذلك ما يجب علينا نحو إخواننا

السود انيين من العمل على رقيهم ورفاهيتهم وتقدمهم . وبالطبع لا يكون هذا التعيين إلا عند خلو الوظائف بالتدريج إذ لا يمكن إخلاء الوظائف المشغولة دفعة واحدة . ويرقى الموظفون المصريون إلى أعلى الدرجات ومنها وظائف السكرتيرين الذين لهم حق الجلوس في مجلس الحاكم العام وهم بمثابة الوزراء عندنا و بذلك أصبح نصيب المصريين في وظائف حكومة السودان على قدم المساواة التامة مع الإنجايز ... »

هذه هي المسألة الأولى التي أشير إليها في بيان الوزارة . . فهل تم شيء من هذا ؟! وهل حرصت الحكومات المتعاقبة على أن تنفذ ما جا . في هذا المكلام الذي يعتبر تفسيراً لنصوص المعاهدة ؟! الجواب على هذا كله بالنفي . إذ ما من مصرى وصل إلى هدا المراكز الهامة التي أشير إليها في هذا البيان حتى الآن . بل ما من موظف مصرى له كلة مسموعة في حكومة السودان ، فالإدارة الرئيسية انجليزية لحماً ودماً ، واللغة التي يسيرالعمل بمقتضاها هي اللغة الإنجليزية وحدها!! وهكذا أصبح الإنجليز مطلق الحرية في العمل بما يتفق وسياستهم وأصبح الحكم الثنائي اسماً على غير مسمى .

واجب الحكومة الأول إذن أن تطالب بحقها في هذه الوظائف الكبيرة. على أن يكون مفهوما لدى السودانيين أن الحكومة المصرية لاتطالب بها لأنها تريدها لذاتها. لا! بل إنها في هذا تريد أن تقدم للشعب السوداني دليلا على أنها حريصة – أكثر من غيرها – على رفاهيته وتقدمه وإلى أن سياستها اليوم نحو السودان غير سياسة الأمس.

وعند هـ ذا الحد أقف قليلا لأقول إن هذا المبدأ - مبدأ تعيين المصريين فى الوظائف الكبيرة - يجب أن يكون الأساس الأول القبول فكرة استفتاء الشعب السوداني فى مصيره السياسي ، فإذا كنت قد قات إن البت فى هذه المسألة متروك لمشيئة السودانيين ، فليس معنى هذا أن يتم الاستفتاء اليوم و بالوضع الحالى و بالسياسة

الحالية . لا ! بل إن الطبقة المثقفة السودانية نفسها لا تقبل الاستفتاء مع استمرار نظام الحكم الحالى قائما ، ذلك لأن الشعب السوداني واقع تحت سيطرة العمد والنظار الذين تعينهم وتفصلهم الحكومة ، و إن أى استفتاء يتم في الظروف الحالية ستكون نتيجته وفقاً لما تراه الحكومة التي تمثل حتى الآن جانباً واحداً : هوالجانب البريطاني!

إنى أطالب — دون تردد — بأن يكون للشعب السودانى حق تقرير مصيره ، ولكن على أن يكون الحكم ثنائياً بالفعل لا بالقول — وذلك تسليما منا بالوضع القائم المتفق عليه — وأن يحس السودانى إذا أبدى رأيه صراحة — وأنا أعلم مقدار حبه لمصر — أنه لن يضار إذا قال باتحاده أو وحدته مع مصر.

٢ – أما المسألة الثانية التي اتفق عليها لتطبيق اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ فهي «أن تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والأمن العام ».

فهل هذا هو الحاصل الآن ؟ وهل يسمح المصرى بالسفر إلى السودان إلا كما يسافر إلى أى بلد أجنبى ؟ أوليست الاجراءات التى اتبعت معى فى جمركى القاهرة والخرطوم وكذلك فى وكالة السودان بمصر فيها الدليل الحاسم على أن شيئاً من هذا الذى قاله رئيس الوزراء فى عام ١٩٣٦ إنما كان أقوالا لم تأخذ شكلا جديا حتى الآن مع تعاقب الحكومات المصرية المختلفة الممثلة لجميع الأحزاب الموجودة وكذلك الممثلة لطائفة المستقلين !!

٣ - أما المسألة الثالثة فهى خاصة بحرية التجارة والملكية والتى قال رئيس الوزارة المصرية إذ ذاك بشأنها إنه لن يكون هناك تفريق بين المصريين والإنجليز. ولا أجد تحت يدى حتى الآن – للأسف – أى دليل على أن هذا الكلام قد طبق – أو سمح بتطبيقه – بالفعل!

فالسياسة التي نطلب من الحكومة تنفيذها ليست كما رأيت سياسة جديدة يحتاج الأمر فيها إلى مشاورات ومباحثات تنتهي بمفاوضات. بل إن المطلوب هو التمسك بتطبيق ما جاء في المعاهدة وفي التفسيرات الرسمية لنصوصها. وقد قلت في بحث سابق إن هذه الحقوق اكتسبها الإنجليز نتيجة لسياسة التراخي في التمسك بما أعطته المعاهدة لمصر من حق ، أو نتيجة لسياسة عدم المبالاة بكل خطوة جريئة تخطوها حكومة السودان – الممثلة لجانب واحد – هادمة بها جانباً من حقنا في الحكم الثنائي.

فليكن عمل الحكومة منذ الآن أن تحول بين حكومة السودان وبين إهال رأى الجانب المصرى ، ثم لتكن خطوتها الثانية أن تعيد الينا هذه الحقوق التي أخذت منا أخذاً والتي يرى أهالي السودان — قبل المصريين — أن نطالب بها لنمهد السبيل إلى مستقبل نتمناه جميعاً ... مستقبل يجمع بين الشعبين في صورة جديدة ، مستقبل تضمه الراية الخضراء و يتغني فيه الجميع بمجد وادى النيل .

التطورالية بياسي في السودان

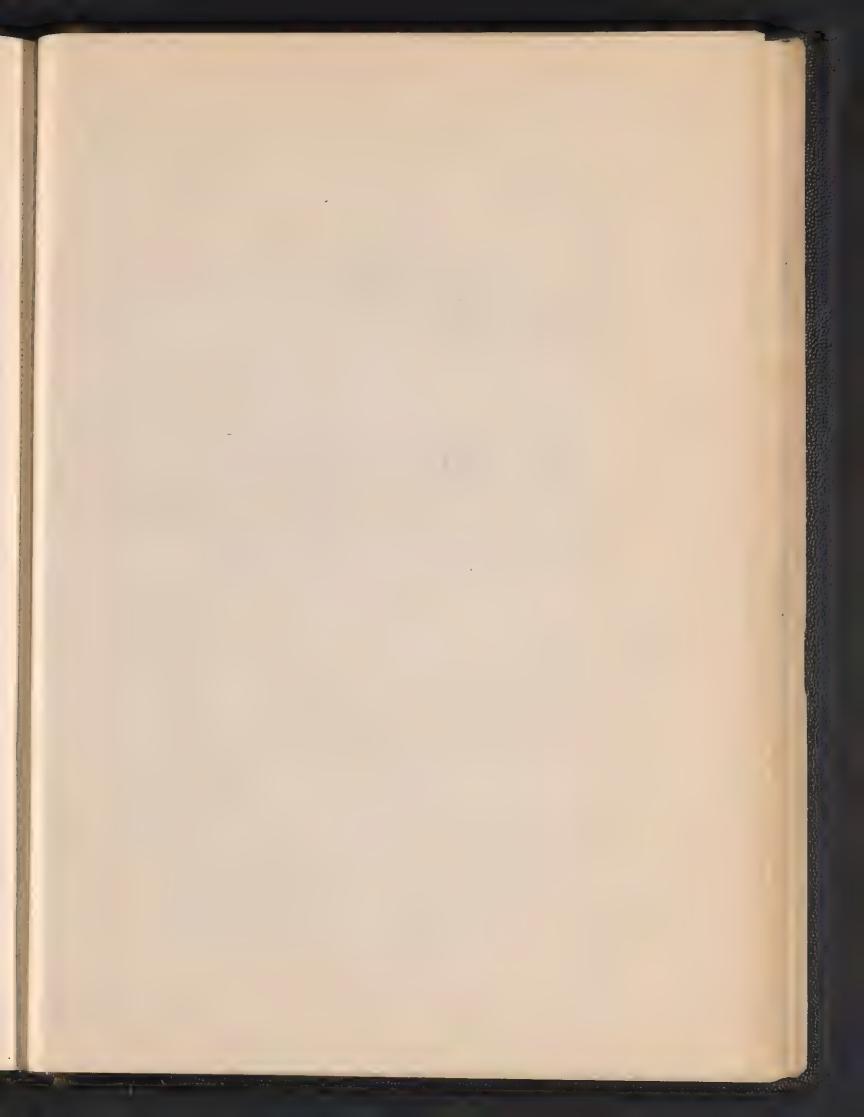

بعد هذا أرى تتمة للبحث الذى قمت به خلال زيارتى للسودان أن أنقل لك المذكرات والقوانين الرسمية التى أصدرتها حكومة السودان ورأت أنها « أهم مرحلة في النطور السياسي في السودان . . . . . . » خاصة بالمجالس الاستشارية :

# مذكرة تفسيرية من الحاكم العام

مقدمة: كان إصدار أمر المجالس الاستشارية وأمر المجالس الأقليمية، إلى جانب الأمر الخاص بإنشاء مجلس استشارى لشهال السودان، أهم مرحلة في التطور السياسي في السودان، والواقع أن هذه الهيئة التشريعية هي أوسع خطوة ظهرت في سياسة الحكومة الخاصة بإشراك السودانيين في إدارة بلادهم وهذه القوانين جزء من سلسلة متتابعة من قوانين صدرت في خلال ٢٠ عاماً في ما يشبه درجات السلم المتعاقبة، وظهرت بوادر سياسة اشتراك السودانيين في الإدارة بتجارب بسيطة مجلية في المديريات، ويرجع ذلك إلى ١٩١٤، ولكنها اتخذت شكلا تشريعياً لأول مرة في عام ١٩٢٢، وذلك بأمر مَنح رؤساء بمض القبائل سلطات قضائية، فكان هذا بداية سلسلة من الأوامر عالجت مسألة إحالة القضاء المدنى والجنائي إلى فكان هذا بداية سلسلة من الأوامر عالجت مسألة إحالة القضاء المدنى والجنائي إلى السلطات المحلية، ووصل هذا إلى الذروة في أمر المحاكم الأهلية الصادر في ١٩٣٧، ومع أن الغرض من هذه الأوامر هو علاج التحول الذي لا مفر منه بين الجاعات الزراعية والسلطات المحلية وتطورها من أساس نظام القبائل إلى أساس إقليمي فإنها كانت مقصورة على إحالة السلطات القضائية إلى أهل البلاد فقط.

أما مسألة إحالة السلطات الإدارية إلى السلطات المحلية – وهو أمركان يحدث بصفة غير رسمية في جميع المديريات من سنوات طويلة – فقد اتسع نطاقها واتخذت شكلا قانونياً في أوامر الحكومة المحلية الثلاثة التي صدرت في ١٩٣٧، وقد وصفت نصوصها وأغراضها في المذكرة التفسيرية التي نشرت مع هذه الأوامر في الجريدة الرسمية لحكومة السودان (٢٥٦ في ١٥ أكتو بر١٩٣٧) وقد نُص في الأوامر الأصلية الخاصة بالبلديات والمدن على إشراك المجالس البلدية ومجالس المدن (وكانت استشارية فقط إلى ذلك الحين) في العمل مع مديري المديريات ومأموري المراكز، وتم التوسع في هذا بأمر الحكومة المحلية الصادر في ١٩٣٩ (تعديل رقم ٢) وقد نص على إنشاء مجالس للبلدية وللمدن (أنظر صفحتي ١٩٣١ و ٢٩٦ من قوانين السودان)، أما أمر المناطق الزراعية فقد نص على التوسع في مسألة إحالة السلطات الوطنية المحلية .

ولقد شهدت السنوات الست التي صدرت فيها هـذه الأوامر نمواً مطرداً في الحرمة الحلية ، وذلك في المناطق الزراعية وفي المدن على السواء ، وكان آخر تطور هام هو إنشاء مجالس المدن ، وقد خولت أعمالا تنفيذية ، وفيها ممثلون للشعب بعضهم معينون والآخرون منتخبون .

# مجالس المديريات

وختمت المذكرة التفسيرية الصادرة فى أكتوبر ١٩٣٧ بقولها إن الحاجة لا تدعو إلى اعتبار قانون الحكومة المحلية منتهياً بالأوامر الثلاثة الصادرة فى ذلك العام ، أما أمر مجالس المديريات الجديدة فانه يكمل نظام الحكومة المحلية الذى يشبه الهرم فى تدرجه.

ومن المكن أن تحتوى المديرية بلدية ، وعدة مدن ، وعددا من المناطق الزراعية ، ولحكل من هذه وتلك سلطة محلية خاصة بها ، وتنشأ أحياناً حالات تخرج فيها المسائل المحلية الخاصة بالتعليم والتطور الاقتصادى والصحة العامة والأمن والمواصلات عن حدود بعض السلطات المحلية واختصاصها ، أو يصبح سن القوانين الخاصة أمراً مرغوباً فيه بين السلطات المحلية ، ولهذا يقع عبء التنسيق واتخاذ القرارات النهائية على عاتق مدير المديرية .

ولقد حدث في ١٩١٠ بسبب ازدياد مظاهر تعقد الإدارة أن رأت السلطات أن الأمريقة في ١٩١٠ الأمريقة في التشريعية والتنفيذية والأمريقة في الأمريقة في الأمريقة في الأمريقة في الأمريقة المحلية الحلية ظهر أنه يحسن اشراك المجالس المؤلفة من أعضاء في السلطات المحلية والمواطنين المتنورين مع مديري المديريات في تنفيذ سلطاتهم الخاصة بالحكومة المحلية.

ويخول أمر مجالس المديريات للحاكم العام أن يؤلف مجلس مديرية بأمر صادر منه في أية مديرية ، وأن يصف كيفية تأليفه بنصوص عامة ، كما يعين سلطاته الحجاس الذي يؤلف على هذا النحو وواجباته ، والقسم الخامس من الأمريصف مظهر الحكومة الحلية في مجالس المديريات ويؤكده ، فهو ينص على أن يكون نصف أعضاء أي مجلس من هذا النوع على الأقل من أشخاص بعدون (قانوناً) من السلطات الزراعية الحلية أو أعضاء في سلطات المدن (أي مجالس المدن والبلديات) التي تأسست تنفيذاً لتشريع الحكومة المحلية الحاضر ، أما بقية أعضاء مجالس المديريات فيمثلون أصحاب أهم المصالح الافتصادية والاجتماعية في المديرية (أي الزراعة والصحة والتجارة والتعليم الخ) ، ويمكن تعيين ممثلي السلطات المحلية أو انتخابهم طبقاً للطريقة والتجارة والتعليم الخ) ، ويمكن تعيين ممثلي السلطات المحلية أو انتخابهم طبقاً للطريقة التي يثبت أنها أفضل من غيرها لضان تمثيل الطوائف والجاعات ذات الشأن على

أحسن وجه ، ويعين الحاكم الأعضاء الباتين بعد ذلك كله بطريقة حددت في أمر خاص يبين كيف ينشىء الحاكم مجلساً لمديريته ، وتنوى حكومة السودان أن تدخل في أوامر انشاء مجالس المديريات نصوصا تسمح بانضام الموظفين السودانيين العاملين إلى الأعضاء الباقين في المجالس ، وذلك في الأماكن التي يرى أن الضرورة تقضى بوجودهم في مجالسها .

والقسم السادس من هذا الأور مهم لأنه يبين وظائف المجاس ومهامه ، وأهمها هو توجيه النصح إلى الحاكم بشأن المسائل التي تكون لها صلة بالإشراف على الحكيمة الحلية في أنحاء المديرية وتنسيق أعمالها ، على أنه قد تظهر أمور لها أهمية عامة للسودان ، وقد ترغب الحكومة المركزية في الاطلاع على رأى مجلس أو أكثر من مجالس المديريات ، وهذا هو سبب وضع الفقرة الثالثة من القسم السادس . وينص الأمر كذلك على أنه من المكن أن يخول الحاكم سلطة إحالة بعض السلطات التنفيذية التي أسندت إليه بناء على قانون الحكومة المحلية إلى مجلس المديرية ، ويخول له القسم الثامن من الأمر أن يحيل إلى مجلس المديرية السلطات التي تخولها له قوانين أخرى .

## المجالس الاستشارية

و يعد أمر المجالس الاستشارية قسما منفصلا وحده وفيه وصف طريقة اشراك السودانيين مع الحكومة في مهام تمتد من نطاق الحكومة المحلية إلى نطاق الحكومة المركزية ، وهو أول وثيقة قانونية تضعها حكومة السودان لهذا الغرض.

ومع أن العادة جرت دائماً بأن تستشير الحكومة أقساماً شتى من الرأى العام في السودان بشأن بعض المسائل الخاصة بالسياسة العامة ، لم يصدر قبل ذلك أى نظام رسمى عن الاستشارة .

وكتب السير ستوارت سايمز في رسالته بشأن إدارة السودان (وهو ملحق بالتقرير السنوى المنشور عن عام ١٩٣٧) يقول:

« ولابد من زمن طويل قبل أن يحين الوقت الذي يتخذ فيه اشتراك السودانيين في الحكومة المركزية الشكل النيابي الصالح بلجهور بعيد عن السفسطة أقل اختلافا في أجناسه من السودان » ومع ذلك فإن حكومة السودان تبحث من سنوات في إمكان اشراك السودانيين في الحكومة المركزية طبقاً لأمانيهم المشروعة ، وفي يناير ١٩٤٣ عين الحاكم العام لجنة خاصة تشمل خمسة أعضاء من مجلس سعادته (أي الحاكم العام) وتشمل حاكمي أكبرمديريتين في السودان للبحث فيما إذا كان مناسباً أن يؤلف مجلس استشاري مركزي لشمال السودان ، والقانون الذي صدر مناسباً أن يؤلف مجلس استشاري مركزي لشمال السودان ، والقانون الذي صدر مناسباً أن يؤلف مجلس استشاري مركزي لشمال السودان ، والقانون الذي صدر مناسباً أن يؤلف مجلس استشاري مركزي لشمال السودان ، والقانون الذي صدر

ويمكن «أور المجالس الاستشارية » الحاكم العام من أن ينشيء مجلساً أو مجالس استشارية للسودان بأسره ، ومعنى ذلك كما يفهم من المقدمة أنه ينشيء إدارة أوهيئة أكثر دواما لاستشارتها ولإيضاح سياسته لها ، ولكى يصبح مضموناً أن يمثّل أى مجلس من هذا النوع مصالح البلاد تمثيلا واسع النطاق ، ينص الأور على أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من أعضاء مجالس المديريات ، إما بالتعيين أو بالانتخاب ، ومعنى هذا أن أكثرية أعضاء أى مجلس استشارى سيكونون عادة أشخاصاً لهم ومعنى هذا أن أكثرية أعضاء أى مجلس استشارى سيكونون عادة أشخاصاً لهم المجارب عملية بشأن الإدارة المحلية للمديريات والمراكز ، ولديهم اطلاع وعلم بالأحوال المحلية وحاجة الفلاح العادى وصاحب الماشية والحانوت الخ ، وفضلا عن ذلك يدمج المحلية المديريات .

و يعين الأعضاء الباقون بأمر الحاكم العام من المواطنين المتنورين ليمثلوا المصالح الاجتماعية والاقتصادية العامة والخاصة.

## المجلس الاستشارى لشمال السودان

وتنفيذاً لنصوص هذا الأمر، وافق الحاكم العام على إنشاء مجلس استشارى يشمل المديريات الست في شمال السودان، وهناك سببان لقصر المجاس على هذه المديريات الست (وعدد سكانها يزيد على أر بعة ملايين ونصف مليون): (أولها) أن الأحوال السامة — من اجتماعية وثقافية واقتصادية ولغوية — في شمال السودان تختلف اختلافاً شديداً عنها في جنوب السودان، وهذا بناء على وصف السير ستوارت سايمز (الحاكم السابق) في الفقرة السابعة من الرسالة السابقة الذكر. (وثانيهما) أن الاختلاف العنصري الأساسي بين قبائل الجنوب وانحطاطها النسبي يعوقان مسألة اختيار الممثلين الوطنيين المناسبين، وفي كلة مختصرة لا يمكن أن يمثل جنوب السودان في الوقت الحاضر تمثيلا ملائماً في الشمال، ولا يمكن أن يمثل الشمال المؤوب كذلك، على أن الأمر نص على إمكان إنشاء مجلس استشارى منفصل المديريات الجنوبية، أو مجلس استشارى للسودان بأسره في أي وقت يظهر فيه أن المديريات الجنوبية، أو مجلس استشارى للسودان بأسره في أي وقت يظهر فيه أن

ولما كانت حكومة السودان تدرك الحاجة إلى هيئة استشارية مركزية فإنها لم تنقظر إلى أن ينشأ مجلس مديرية في كل مديرية شمالية ، ثم تؤلف المجلس الاستشارى المركزى بعد ذلك ، لذلك أدخلت نصاً خاصاً في القسم السادس من الأمر (١) لتعيين أعضاء في المجلس الاستشارى من المديريات التي لا تملك مجالس مديرية .

وتنص الفقرة الرابعة (القسم الخامس) على إمكان اختيار الموظفين السودانيين العاملين أعضاء في المجلس إلى أن يحين الوقت الذي يظهر فيه عدد كاف مناسب لعضوية المجلس من السودانيين غير الموظفين ، والفرض من هذا النص غير العادي هو أن لا يكون عدد المرشحين المتعلمين الذين يمكن تعيينهم في المجلس محدوداً ، لأن

الأكثرية العظمى من المتعلمين السودانيين فى خدمة الحكومة الآن ، وتنص الفقرة الخامسة على تعيين الأعيان السودانيين البارزين أعضاء فخريين فى المجلس ، وتمكن هذه الفقرة الحكومة من أن تشرك فى أعمال المجلس الشخصيات الكبيرة الدينية أو البارزة التى قد لا ترغب أو لا تستطيع - لأسباب صحية أو خاصة - فى أن تعين كأعضاء عاملين فى المجلس ، وتتجه النية إلى تطبيق هذا النص على عدد قليل جداً .

وتنص الفقرة السادسة على تعيين أعضاء غير عاديين فى جلسات خاصة المجلس، وذلك لكى يفضوا ببيانات أو إيضاحات عن موضوعات فردية خاصة بالسياسة، ويشمل هؤلاء رؤساء المصالح وحكام المديريات والخبراء الفنيين من داخل السودان أو خارجه.

وتبين الفقرات ١٤ و ٢٠ و ٢٠ الإجراءات التي تقدم بها النصائح والتي تفسر بها السياسة، ولم ينص في الفانون على تحديد الموضوعات التي تعرض للبحث، ما عدا قوله إن الرئيس (أى الحاكم العام) هو الذي يقرر جدول الأعمال الأولى في كل دورة، وأن الموضوعات الأخرى التي يطلب العدد القانوني من الأعضاء إدماجها في جدول الأعمال يجب أن تعرض عليه لإقرارها.

## أمر الحكومة المحلية (مجالس المديريات) ١٩٤٣ ------أمر رقم ٦ - ١٩٤٣

أمرينص على إنشاء مجالس مديريات و إشراك هـذه المجالس فى أعمال النظام الخاصة بالمديريات وفي حكومة المديريات ذات الشأن .

وقد رسمه الحاكم العام للسودان قانوناً على الوجه الآنى :

بكن أن يسمى هذا الأمر أمر ١٩٤٣ للحكومة المحلية ( مجالس المديريات)
 وينفذ من تاريخه .

على ما يلى إلا إذا كان فيه شيء يتعذر تنفيذه
 في الموضوع أو في النص:

تشمل كلة « حاكم » القائم بأعمال الحاكم أو أى موظف رسمى عثله يصفة وقتية .

معنى « سلطة الحكومة المحلية » أي شخص أو هيئة أسند الحاكم اليها – بناء على أمر الحاكم العام المبين في القسم (١٤) من أمر الحكومة المحلية (بلديات) ١٩٣٧ أو في القسم (١٣) من أمر الحكومة المحلية (مدن) ١٩٣٥ – أية سلطة من السلطات المخولة له أو المخولة لأية سلطة تخضع له بمثل هذا الأمر أو بأية لأئحة تابعة له ، ومعنى «سلطة الحكومة المحلية » كذلك ، أى شخص أو هيئة عينت بأمرالحاكم العام المبين في القسم ٥ من أمر الحكومة المحلية (مناطق زراعية) ١٩٣٧ ، ومعنى « تشريع الحكومة المحلية» أمر الحكومة المحلية (بلديات) ١٩٣٧ وأمر الحكومة المحلية (مدن) ١٩٣٧ ، وأمر الحكومة المحلية ( مناطق زراعية ) ١٩٣٧ ، وجميع اللوائح والأوامر الثابتة لهذه الأوامر، ويشمل هذا التشريع أيأمر أوجزء من أمر أو أية لائحة أو أمر تابع لها يعلن — تنفيذًا لنصوص الأمر الحالي — أنه جزء من تشريع الحكومة المحلية للغرض القصود من صدور هذا الأمر. ٣: (١) يكون من حق الحاكم العام قانوناً ، و بناء على الأمر المنشور في الجريدة الرسمية لحكومة السودان، أن ينشئ مجلساً فيأية مديرية على أن تسند إلى هذا الحجلس (فما يتعلق بمثل هـذه المديرية) أية سلطة أو واجبات تحال إليه من حين إلى آخر تنفيذاً لهذا الأمر، وأن يصدر اللوائح التي

لا تتناقض مع نصوص هذا الأمر ، وهي لوائح تنظم طريقة تنفيد السلطات والواجبات التي تحال إلى هذا المجلس من حين لآخر ، وأن يضع الاجراءات التي يسير عليها المجلس في مداولاته ، وأن يضع النصوص المركضية والتكيلية التي تبدو ضرورية له أو ملائمة في نظره لتنفيذ أغراض هذا الأمر على أحسن وجه .

- (ب) يكون من حق الحاكم العام أن يعدل هـذا الأمر من حين لآخر بأمر ينشر في جريدة حكومة السودان الرسمية .
- إنكون حاكم المديرية رئيس المجلس، أما الوكيل فهو الشخص الذي يعين تنفيذاً لأمر تشكيل المجلس ويتولى الرئيس رياسة جميع الاجتماعات إذا كان موجوداً.
- (ب) فى حالة غياب الرئيس يتولى الوكيل الرياسة ، وإذا غاب تولاها أى عضو من أعضاء المجلس يعينه الحاكم من حين إلى حين لهذا الغرض ، و إذا غاب مثل هـذا العضو ، أو لم يوجد ، فان العضو الذى ينتخبه المجلس هو الذى يرأس اجتماعاته .
- ٥: (١) يعين ما لا يقل عن نصف أعضاء أى مجلس يؤسس تنفيذاً لهذا الأمر ( بطريق التعيين أو الانتخاب ) من الأشخاص الذين يوصفون بأنهم « سلطات الحكومة المحلية » أو من أعضاء « السلطات الحكومية المحلية » في المديرية ، ولا يدخل في هذا الرئيس ووكيله .
- (ب) يمثل الأعضاء الباقون في مثل هذا المجلس ( وهم يعينون بالطريقة التي ينص عليها في أمر إنشاء المجلس ) أهم المصالح الاقتصادية والاجتماعية في المديرية .

- (ج) لا يجوز أن يرشح شخص لمنصب أى عضو من أعضاء المجلس المنصوص عليهم فى الفقرة (١) من هدفه المادة إلا إذا كان قد أتم السنة الخامسة والعشرين من عمره ، ولا يجوز أن يرشح شخص لمنصب أى عضو من أعضاء المجلس المنصوص عليهم فى الفقرة (ب) من هذه المادة إلا إذا كان قد أتم السنة الثلاثين من عمره .
- تكون سلطات وواجبات أى مجلس يؤسس تنفيذاً لهذا الأمركما يلى ،
   وذلك إلى الحد و بالطريقة التي تبين في اللوائح الملحقة بالأمر المذكور:
- (۱) مد الحاكم بالنصح في ما يتعلق بتنفيذ سلطاته وواجباته بوصفه السلطة المشرفة المنسقة ، و بوصفه متمتعاً بالسلطات الأخرى المذكورة في قانون الحكومة المحلية .
- (ب) ينفذ المجلس أية سلطة أو واجب يسندها قانون الحكومة المحلية إلى الحاكم، ثم تحال إلى المجلس تنفيذاً للمادة السابعة من هذا الأمر .
  - (ج) توجيه النصح إلى الحاكم بشأن أية مسألة أخرى.
- الحاكم الحاكم العام بأمر ينشر فى جريدة السودان الرسمية أن يخول للحاكم أن يحيل إلى أى مجلس يؤلف فى مديريته (تنفيذاً لنصوص هذا الأمر) جميع السلطات التى تخول له من حين لآخر تنفيذاً لقانون الحكومة المحلية أو يحيل إليه أى جزء من هذه السلطات.
- ١) يستطيع الحاكم العام بأمر ينشر في جريدة حكومة السودان الرسمية أن
   يعلن أن أي أمر أو جزء من أي أمر قد أصبح قسما من قانون
   الحكومة المحلية للأغراض المذكورة في الأمر الحالي .

(ب) يكون مفروضاً أن أى أمر من هذا النوع يشمل أية لأمحة أو أمر جديد يصدر وفقاً لنصوص الأمر الحالى أو أي جزء من الأمر الذي يتعلق به، إلا إذا كان ما تقرره اللائحة أو الأمر الجديد مستبعداً ملغي بصفة خاصة في نصوص الأمر الحالي ما وضعه الحاكم العام للسودان في ٢٦ أغسطس ١٩٤٢

إمضاء:

ه . ج . هدلستون ك و و و و هندرسو در سكرتير الحاكم في المجلس حاکم عام

## أمر المجالس الاستشارية ١٩٤٣

# الأمر رقم ٧ – ١٩٤٣

وهو أمر ينص على أن يؤسس في السودان مجلس استشاري واحد أو أكثر من واحد لتؤلف منها أداة أكثر دواماً مما هو قائم الآن ، ويستطيع الحاكم العام، إلى الحد الذي قد يراه ضروريا أو مناسباً من حين لآخر ، أن يستشير بواسطة هذه الجالس أشخاصاً يمثلون السودان، وأن يشرح لهم أى مظهر عام أو خاص لسياسة حكومة السودان.

وقد رسم الحاكم العام للسودان هذا الأمر قانوناً على الوجه الآتى :

- ١ عكن أن يسمى هذا الأمر «أمر المجالس الاستشارية ١٩٤٣ » وينفذ من تاریخه .
- ٧ ينص هذا الأمر على ما يلى ، إلا إذا كان هناك ما يتنافى معه في النص أو الموضوع :

«سلطة الحكومة المحلية » هي أي شخص أو هيئة من الأشخاص يخول لما الحاكم ( بأمر من الحاكم العام وفقاً للقسم الرابع ( 1 ) من أمر الحكومة المحلية ( بلديات ) ١٩٣٩ ، أو تنفيذاً للقسم الثالث ( 1 ) منأمر الحكومة المحلية ( بلديات ) مدن ) أية سلطة تكون قد أسندت إليه أو أسندت إلى أية سلطة تخضع له بهذا الأمر أو بأية لأنحة أو نظام يوضع على أساسه ، ويدخل في معنى هذه السلطة كذلك أي شخص أو هيئة من الأشخاص تعين بأمر من الحاكم العام طبقاً للقسم الخامس من أمر الحكومة المحلية ( مناطق زراعية ١٩٤٣ ) .

- ٣: (١) بناء على الأمر المنشور في جريدة حكومة السودان الرسمية يكون من حق الحاكم العام قانوناً أن ينشيء مجلساً أو أكثر في الهيئة الاستشارية التابعة للحاكم العام، وذلك لحسم السودان بأسره حكماً طيباً أو حكم أي جزء معين منه، ومن حقه أن يدخل في مثل هذا الأمر لوائح لا تتنافى مع نصوص الأمر وتعين الطريقة التي يطلب بها النصح من المجلس والطريقة التي يدلى المجلس بواسطتها بهذا النصح، وتضع اللائعة كذلك الاجراءات التي يتبعها المجلس في مداولاته والنصوص الأمر على أفضل وجه.
- (ب) يكون من حق الحاكم العام قانوناً أن يصدر من حين لآخر أمراً بتعديل مشل الأمر المسابق الذكر على أن ينشر في جريدة حكومة السودان الرسمية.
- إن يكون الحاكم العام رئيساً لكل مجلس استشارى ينشأ تنفيذاً لهذا الأمر وإذا حضر اجتماعاته فانه يرأسها جميعاً.

- (ب) إذا لم يحضر الحاكم العام رأس الاجتماعات وكيله ، وإذا لم يحضر وكيله يرأس الاجتماعات أى شخص يعينه الرئيس وتكون له أية سلطة كانت تخول للرئيس .
- يكون السكرتير الإدارى والسكرتير المالى والسكرتير القانونى كل حسب وظيفته وكلاء لكل مجلس استشارى ينشأ تنفيذاً لهذا الأمر، ولكن لن يكون للوكيل الحق فى أن يقترع على أى مسألة تقدم إلى أعضاء المجلس للاقتراع عليها.
- المنافع عضوية ما لا يقل عن نصف أعضاء أى مجلس استشارى يؤسس تنفيذاً لهذا الأمر بالتعيين ، ولا يدخل فى هذا الرئيس ووكلاؤه والأعضاء الفخريون ، على أن يكون التعيين بالتساوى بين كل مديرية وأخرى ، ويحدث ذلك بالترشيح أو بالاختيار من أعضاء مديرية وأخرى ، ويحدث ذلك بالترشيح أو بالاختيار من أعضاء مديريات التى تؤسس تنفيذاً لأمر الحكومة المحلية (مجالس مديريات) لعام ١٩٤٣ ، ويسرى هذا على ذلك الجزء من السودان الذي تأسس المجلس الاستشارى له ، أو يسرى على أية مديرية لم ينشأ فيها مثل هذا المجلس من الأشخاص الذين يسمون «سلطات الحكومة المحلية » أو أعضاء الهيئة التى تسمى «سلطات الحكومة المحلية » أو المشخاص الذين يسمون «سلطات الحكومة المحلية ، أو الأشخاص الذين يوصى الحاكم بصفة خاصة بترشيحهم للتعيين أعضاء فى مجلس المديرية عند انشائه .
- (ب) يمثل الأعضاء الباقون في أى مجلس استشارى من هذا النوع أهم المصالح الاجتماعية والاقتصادية في السودان إلى المدى الذي يرى الحاكم العام أنه أصبح مرغوباً فيه أو ملائماً.

(ج) لا يرشح لعضوية مثل هذا المجلس أى شخص لم يتم السنة الثلاثين من عمره ما وضع هذا الأمر الحاكم العام للسودان في ٢٦ أغسطس ١٩٤٣

امضاء:

امضاء:

ه و ج : هدلستورم حاكم عام

ك . د . د . هندرسود، سكرتير الحاكم لدى المجلس

## أمر المجلس الاستشاري لشمال السودان ١٩٤٣

أصدر الحاكم العام الأمر التالى تنفيذاً للسلطات المخولة له بالأقسام ٢ و ٣ و ٤ من أمر المجالس الاستشارية ١٩٤٣ :

القسم الأول - تهيد

- بكن أن يسمى هذا الأمر « أمر المجلس الاستشارى لشمال السودان
   المودان .
- حسنى الكلمات والجمل المستخدمة فى هذا الأمر هو المعنى نفسه الوارد فى أمر الحجالس الاستشارية ١٩٤٣

القسم الثاني - تشكيل المجلس

- ٣ : (١) ينشأ بهذا الأمر مجلس استشارى (سيشار إليه فيما بعد بأنه « المجلس » )
  لذلك الجزء من السودان الذى يشمل مديريات النيل الأزرق ودارفور
  وكسلا والخرطرم وكردفان ومديرية الشمال.
  - (ب) يكون اسم المجلس هو « المجلس ألاستشارى لشمال السودان » .

### ٤ : (١) يتألف المجلس من الرئيس والوكيل و ٢٨ عضواً عادياً .

(ب) يعين الحاكم العام ثلاثة أعضاء عاديين من كل مديرية ذكرت في النقرة ٣ (١) من هذا الأمر، وإذا حدث في تاريخ التعيين أن كان مجلس مديرية قد تأسس في أية مديرية من هذه المديريات تنفيذاً لنصوص أمر الحكومة المحلية «مجالس مديرية» ١٩٤٣ فإن الأعضاء العاديين الثلاثة الذين يختارهم الحاكم العام من هذه المديرية يعينون من أعضاء مجلس المديرية، إما بناء على ما يتراءى للحاكم العام نتيجة لتوصيات مباشرة من حاكم المديرية، أو ينتخبهم أعضاء مجلس المديرية المبينة في العديرية الديرية على المديرية المديرة المديرة المديرية المد

وإذا لم يكن في أي مديرية « مجلس مديرية » عند تاريخ تعيين الأعضاء العاديين للمجلس الاستشارى لشمال السودان فإن الأعضاء الثلاثة الذين يمثلون المديرية يعينون بناء على توصية الحاكم من الأشخاص الذين يوصفون بأنهم « سلطات الحكومة المحلية » أو من الذين يوصفون بأنهم « أعضاء في سلطات الحكومة المحلية » ، في المديرية المذكورة ، أو من الأشخاص الذين يوصى الحاكم بصفة خاصة بترشيحهم المذكورة ، أو من الأشخاص الذين يوصى الحاكم بصفة خاصة بترشيحهم لعضوية مجلس المديرية عند انشائه .

- (ج) يعين الحاكم العام عضوين عاديين من أعضاء غرفة السودان التجارية ويكون واحد من العضوين على الأقل من أصل سوداني .
- (د) يعين الحاكم العام الأعضاء الثمانية العاديين الباقين بطريقة يكون القصد منها هو أن تمثل في المجلس أهم المصالح الاجتماعية والاقتصادية ، ومنها الزراعة والتعليم والصحة وفقاً لما يرى أنه أمر مرغوب فيه .

- (ه) لكى يمثل المجلس جميع مظاهر الرأى العام السودانى بقدر المستطاع و إلى أن يحين الوقت الذى يظهر فيه أن هناك عدداً مناسباً كافياً من السودانيين « الصالحين للعضوية » خارج صفوف الموظفين العاملين في حكومة السودان يمكن تعيين عضو أو أكثر من الأعضاء العاديين الذين تنطبق عليهم الفقرة (د) من الموظفين الرسميين السودانيين العاملين.
- نام الحاكم العام أن يمين الأعيان السودانيين البارزين أعضاء فريين في المجلس ، و يستطيع هؤلاء بناء على دعوة الحاكم العام أن يشهدوا أى جزء من اجراءات أى دورة من دورات المجلس .
- (ب) ترسل إلى كل عضو فخرى نسخ من جداول الأعمال ومحاضر جلسات . المجلس ، كما يرسل إليهم أى تقرير يضعه الحاكم العام تنفيذاً لنصوص الفقرة ٢٠ من هذا الأمر إذا وافق الرئيس على ذلك .
  - حينما يرغب الحاكم العام في أن يدلى أى شخص بآرائه إلى المجلس عن أى ناحية من سياسة الحكومة إزاء أى مادة أدرجت في جدول الأعمال بأى جلسة من جلسات المجلس أو يفسر هذه السياسة فانه يستطيع أن يعين مثل هذا الشخص عضواً غير عادى في المجلس لمثل هذه المناسبة.
  - (ب) يستطيع أى عضو غير عادى فى المجلس أن يشترك فى مداولات المجلس بالطريقة نفسها التى يشترك بها أى عضو عادى فيها ، ولكنه لايقترع على أى مسألة قد تعرض على أعضاء المجلس للاقتراع عليها .
  - ٧ : (١) يجدد أعضاء المجلس بصفة عامة ما عدا الرئيس والوكيل مرة كل ثلاث سنوات بشرط أن تعتبر المدة الأولى ( وهي من ثلاث سنوات) وكأنها قد ابتدأت في اليوم الأول من شهر يناير التالى لنشر

هذا الأمر، وذلك بغض النظرعن التاريخ الفعلى لتعيين الأعضاء العاديين الذين يتألف منهم أول مجلس .

- (ب) وينسحب من المجلس كل عضو من الأعضاء العاديين عند انتهاء كل مدة (وهي من ثلاث سنوات) ومع ذلك يمكن ترشيحه ليعاد انتخابه مرة أخرى .
- ستطيع أى شخص يعين عضواً فى الحجاس أن يستقيل من منصبه
   بإخطار كتابى برسل إلى الحاكم العام .
- بستطيع الحاكم العام كتابة أن يلغى تعيين أى عضو من أعضاء المجلس
- ٠ (١) يستطيع الحاكم العام أن يقف أى عضو من أعضاء المجلس عن أداء وظائفه كعضو فيه .

(ب) يستطيع الحاكم العام أن يعيد إلى الحجاس أى عضو سبق وقفه .

المحمولة على منصب أى عضو بالوفاة أو الاستقالة أو إلغاء التعيين يستطيع الحاكم العام أن يعين شخصاً آخر لملء هذا المنصب.

١١: ١٢ عين الحاكم العام سكرتيراً للمجلس.

(ب) يحفظ السكرتير جميع السجلات والوثائق الخاصة بالمجلس.

# القسم الثالث - اللوائح

- ۱۳ تمقد دورات المجلس مرتين على الأقل فى كل عام ، ويكون موعد عقدها ومكانه طبقاً للتعليات التى يصدرها الرئيس .
- 1): 18 يصدر السكرتير إعلانا بدعوة الأعضاء إلى الدورات التي تعقد على أن يكون مرفقاً بنسخة من جدول الأعمال ، وترسل الدعوة إلى المسكن المعتاد لكل عضو أو تترك فيه قبل تاريخ افتتاح الدورات بثلاثين يوماً

على القليل ، ولكن عدم إرسال أى إعلان أو جدول أعمال من هذا النوع لايؤثر من الناحية القانونية في صحة الدورات أو الإجراءات التي تتخذ فيها .

- (ب) الرئيس هو الذي يضع جدول الأعمال التي تعرض في أي دورة من دورات المجلس ، ويقسم الجدول قسمين : فالقسم الأول يذكر المسائل التي يرغب الرئيس في استشارة المجلس بشأنها والطريقة التي تقدم بها كل مشورة من هذا النوع ، والقسم الثاني يشمل موضوعات السياسة الحكومية التي يراد شرحها للمجلس .
- (ج) ويستطيع أى خمسة أعضاء بإخطار كتابى يسلم إلى سكرتير المجلس قبل تاريخ افتتاح الدورة بشهرين كاملين على الأقل أن يطلبوا إدماج أى موضوع معين فى القسم الثانى من جدول الأعمال.

و يترك إدماج مثل هذا الموضوع في الجدول للرئيس يتصرف فيه كا يشاء ، و يستطيع أن يقتصر في أي إدماج من هذا النوع على أي جزء أو مظهر معين من الموضوع .

- (د) يستطيع الرئيس بمطلق حريته بعد موافقة أكثرية الأعضاء الذين يشهدون أى دورة أن يدخل أى موضوع جديد فى أى جزء من جدول الأعمال.
- (ه) لا يعرض للبحث في أي دورة من دورات المجلس مسألة لم تدرج في جدول الأعمال بالطرق المبينة سابقاً .
- ١٥: ١٥) بعد الفراغ من المسائل المدرجة فى جدول الأعمال يعلن الرئيس انتهاء الدورة .

- (ب) يستطيع الرئيس بمطلق حريته وفى أى مرحلة أن يعلن انتهاء أى دورة من دورات المجلس ، وفى مثل هذه الحالة لا يحال أى موضوع فى الجدول إلى الدورات التالية للمجلس .
- (ج) يستطيع الرئيس بمطلق حريته وفى أى مرحلة أن يمطل أى دورة ، وفى هذه الحالة تدمج الموضوعات الباقية فى جدول الأعمال فى مكانها المناسب من جدول الدورات التالية .
- (د) بعد انتهاء أو تعطيل أى دورة لا يجتمع الجاس مرة أخرى لأى غرض إلا إذا دعى إلى الاجتماع فى الوقت الناسب تنفيذاً لنصوص الفقرة الخاصة بالإجراءات .
  - ١٦ يستطيع الرئيس بقرار منه أن يؤجل أى دورة .
- ۱۷: ۱۷ : (۱) يعمل الرئيس على وضع محاضر لإجراءات كل دورة ثم تدمج في كتاب يحفظ لهذا الغرض.
- (ب) لا تسجل المحاضر إلاملخصاً لأى خطبة افتتاح ، وفيها يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى الجزء الأول من جدول الأعمال تذكر فى المحاضر مسألة عرض أى موضوع على المجلس ، ونوع أى مشروع قرار أو تعديل يعرض عليه سواء وافق المجلس عليه أو رفضه مع أسماء المقترحين والمؤيدين والقرار الذى الخذ بشأنه ، وتذكر كذلك المناقشات التى دارت فى المجلس وموضوعها وتعيين أى لجنة خاصة أو قاعة لهذا الشأن والغرض منها ، ويذكر أى تقرير يقدمه المجلس أو لجنة منه وموضوع التقرير ، وفى ما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى الجزء الثانى من جدول الأعمال يذكر كل شرح من جانب الحكومة لسياستها والموضوع الذى شرحته .

- (ج) تجمع كل التقارير التي يقدمها المجلس وتوضع لها أرقام وتحفظ مرتبة ترتيباً زمنياً في مف أو ملفات خاصة .
- (د) يضع السكرتير ملخصاً لأى تفسير لسياسة الحكومة بشأن أى موضوع وتجمع هذه التلخيصات وتوضع لها أرقام وتحفظ مرتبة ترتيباً زمنياً في ملف أو ملفات خاصة ، ويفعل السكرتير ذلك بناء على تعليات الرئيس أو طلب أكثرية الأعضاء الذين يسمعون هذا التفسير.
- (ه) تسجل المحاضر باللغتين الإنجليزية والعربية ويحفظها سكرتير المجلس و يقرأها و يأخذ موافقة المجلس عليها و يوقعها الشخص الذى يرأس الجلسات التالية للجلسات التي سجلت حوادثها.
- المجلس على محاضر إجراءات المجلس في جميع الأوقات المعقولة ، ويستطيع أى فرد أن يحصل على نسخة منها أو ملخص لها بعد دفع الرسوم المعقولة التي تحدد لذلك .
- 19 المسائل التي تعرض في أي دورة تبسط وفقاً للنظام الذي تبت عليه في جدول الأعمال إلا إذا أراد الرئيس غير ذلك .
- ٢ : (١) يقدم المجلس إلى الرئيس نصحه بشأن أىموضوع وفقاً للتعليمات الواردة في جدول الأعمال بإحدى الطرق التالية :
  - (١) بقرار من المجلس بعد المناقشة في الموضوع
    - (٢) بالمناقشة في الموضوع فقط
- (٣) بتقرير من لجنة خاصة يعينها المجلس لهذا الفرض نفسه بشرط أن يكون من حق المجلس أن يصدر قراراً يطلب فيه أن يعرض مثل هذا التقرير أولا عليه لمناقشته ثم إقراره (٤) بتقرير يوضع بعد إحالة الموضوع إلى لجنة مؤلفة من المجلس كله.

- (ه) بتقرير من لجنة قائمة فى المجلس بشرط أن يكون من حق المجلس أن يصدر قراراً يطلب فيه أن يعرض مثل هذا التقرير أولاعليه لمناقشته ثم إقراره.
- (ب) يستطيع الرئيس أو الشخص الذي يتولى الرياسة في أى دورة إذا غاب الرئيس أن يطلب قبل تقديم النصح إليه بأى طريقة من هذه الطرق تقديمه إليه بأى طريقة أخرى .
- (ج) يمرض الرئيس على المجلس كل تقرير تقدمه أى لجنة من المجاس إليه مباشرة لإبلاغ الأعضاء فحواه في الجلسة التالية لتسليم هذا التقرير إليه
- ٢١ : (١) يشرح الوكيل أو أى عضو أو أعضاء غير عاديين يعينون لهذا الغرض كل موضوع يكون خاصاً بسياسة الحكومة من الموضوعات المذكورة في القسم الثاني من جدول الأعمال .
- (ب) بعد الانتهاء من مثل هذا الشرح يستطيع الرئيس بمطلق حريته أن يسمح بتوجيه الأسئلة لغرض واحد هو إيضاح أى نقطة تظهر أو تثار في أثناء الشرح.
- ۲۲ يستطيع الرئيس أو الشخص الذي يرأس أي دورة للمجلس في غيابه أن يقفل باب المناقشة بشأن أي موضوع ممروض على المجلس في أي وقت .
- ٢٣: (١) يمين المجلس عند ما يقتضى ذلك جدول الأعمال أو السلطات التي خولت له في الفقرة (ب) من المادة ٢٠ لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أو أكثر لترفع تقريرها إلى الرئيس ، أو لترفع تقريرها بعد قرار يتخذه المجلس تنفيذاً لنصوص الفقرة (١ –٣) من المادة ٢٠ –

- إلى المجلس أى موضوع من الموضوعات التى يشملها الجزء الأول من جدول الأعمال .
- (ب) يستطيع المجلس أن يمين واحداً من الأعضاء رئيساً للجنة خاصة ، فإذا لم يفعل المجلس ذلك إنتخب أعضاء اللجنة رئيسهم .
- (ج) يكون رئيس اللجنة الخاصة مسئولا بصفة عامة عن إعداد التقرير وكتابته وهو مسئول كذلك ( إلا إذا صدرت إليه تعليات من الرئيس أو المجلس أو المجلس بغير ذلك ) عن إثمام التقرير وتسليمه إلى الرئيس أو المجلس وفق ما تقضى به الحالة في خلال أر بعة أشهر من تاريخ تعيين اللجنة.
  - (c) تجتمع اللجنة الخاصة في الأماكن والمواعيد التي يحددها رئيسها .
- (ه) ينتهى تعيين اللجنة الخاصة عند ما ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس أو إلى المجلس نفسه وفق ما تقضى به الحالة .
- (و) يستطيع المجلس بقرار منه أن يلغى تعيين أى لجنة خاصة وأن يعين لجنة خاصة أخرى بدلا منها .
- ٢٤: (١) يستطيع المجلس بقرار منه أن يمين لجنة أو لجاناً قائمة في المجلس تكون مؤلفة من ثلاثة أعضاء أو أكثر لترفع تقريراً إلى الرئيس أو إلى المجلس وفق ما تقضى به الحالة بشأن أى موضوع من الموضوعات المعروضة على المجلس تنفيذاً لنصوص الفقرة (١ ٥) من المادة ٢٠ و يستطيع أن يمين أعضاء اضافيين في هذه اللجنة أو اللجان من حين لآخي .
- (ب) يستطيع المجلس أن يعين أحد الأعضاء رئيساً لأى لجنة قائمة ، فإذا لم يفعل ( المجلس ) ذلك انتخب أعضاء اللجنة رئيسهم .

- (ج) يكون رئيس اللجنة القائمة مسئولا بصفة عامة عن إعداد التقرير الخاص بأى موضوع يعرض على اللجنة وكتابته ، وهو مسئول كذلك ( إلا إذا صدرت إليه تعليات من الرئيس أو من المجلس بغير ذلك) عن إتمام التقرير ورفعة إلى الرئيس أو المجلس وفق ما تقضى به الحالة في خلال أربعة أشهر من تاريخ عرض مثل هذه المسألة على اللجنة .
- (د) تجتمع اللجنة القائمة التابعة الهجلس فى الأماكن والمواعيد التى يحددها رئيس اللجنة .
- (ه) يستطيع الحجلس بقرار منه أن يلغى تعيين أى لجنة قأمة أو تعبين رئيساً جديداً ورئيسها أو جميع أعضائها أو بعضهم . و يستطيع أن يعين رئيساً جديداً أو أعضاء جدداً وفق ما تقضى به الحالة .
- (و) ينتهى تعيين أى لجنة قائمة عند انتهاء مدة الثلاث السنوات المقررة للمجنس الذي عين اللجنة .
- (ز) يستطيع المجلس بقرار منه أن يخول للرئيس فى الفترة الواقعة بين دورتين أن يرفع أى مسألة لها صلة بأى موضوع معين إلى اللجنة القائمة لكى تضع تقريراً عنها .
- ٢٥ يستطيع رئيس أى لجنة في المجلس (بموافقة رئيس المجلس أو وكيله)

  أن يدعو أى شخص سواء كان عضوا في المجلس أو لم يكن عضوا

  فيه إلى حضور أى اجتماع للجنة بصفة استشارية ، ولكن مثل هذا

  الشخص لا يحسب عضواً من تلك اللجنة ولا يقترع على أى مسألة

  تعرض على اللجنة للاقتراع عليها .
- ٢٦ يستطيع المجلس من حين لآخر أن يصدر أوامر بشأن إدارة أعمال المجلس أو أى لجنة منه بشرط أن لا تكون هذه الأوامر متناقضة أو متنافرة مع نصوص أمر المجالس الاستشارية ١٩٤٣ أو الأمر الحالى .

## القسم الرابع - الانتخابات

- حند ما یحدث أی انتخاب قبل تمیین أی عضو من أعضاء المجلس من
   بین أعضاء أی مجلس مدیریة محدث الانتخاب وفقاً للقواعد الآتیة:
- (1) يعقد رئيس مجلس المديرية المذكور اجتماعاً خاصاً من أعضاء هذا المجلس.
- (ب) يقترح عضو من أعضاء المجلس اسم أى شخص يرشح للانتخابات ويؤيده عضو ثان ، بشرط أن لا يرشح أى موظف عامل فى حكومة السودان إلا إذا كان قد حصل على إذن كنابى بذلك من حاكم المدر بة أو رئيس مصلحته .
- (ج) يقدم الرئيس إلى كل عضو من الأعضاء عند اجتماع المجلس ورقة افتراع تحتوى أسماء جميع المرشحين الذين اقترحت أسماؤهم وتأيدت بالطريقة القانونية المناسبة، ويسجل كل عضو في هذه الورقة صوتاً أو عدة أصوات وفقاً لعدد الأعضاء الذين يراد انتخابهم ثم يعيد الورقة إلى الرئيس.

(د) يفتح الرئيس أوراق الاقتراع في الاجتماع ويسجل النتأمج.

(ه) يعلن الرئيس أن العضو — أو الأعضاء إذا كان يراد انتخاب أكثر من عضو — الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات قد انتخبوا ، وفى حالة تساوى الأصوات بطريقة تؤثر فى نتيجة الانتخاب يحدث انتخاب آخر مباشرة بقدر ما تقضى به الضرورة و بالطريقة نفسها التى حدث مها الانتخاب السابق .

التورة المهن رتبة وذيولها

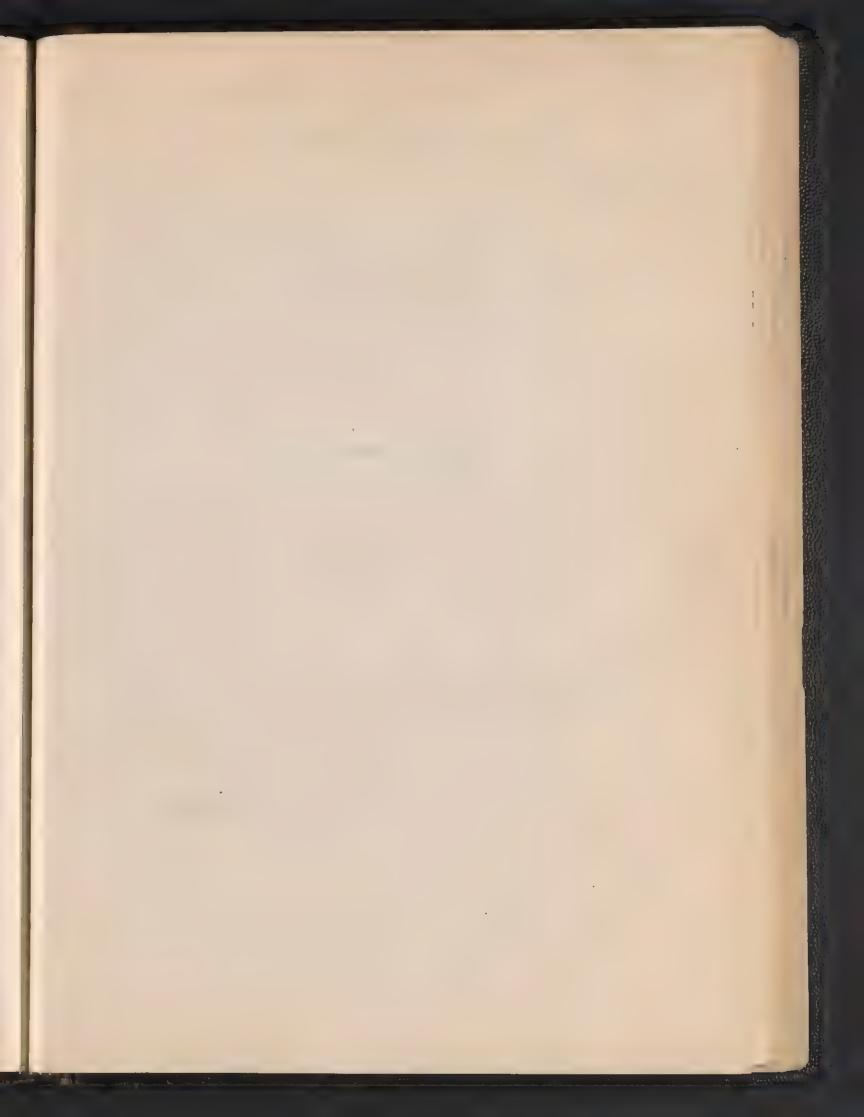

رأيت لزاما على"، وقد انتهيت من إعطاء القارئ المصرى فكرة واضحة عن الحالة السياسية الحاضرة في السودان ، وما رأته الحكومة القائمة هناك بشأن تطور البلاد السياسي ، أن أشير - مجرد إشارة - إلى الثورة المهدية التي قامت في السودان وأدت إلى إعادة فتحه ثم عقد انفاقيتي سنة ١٨٩٩ ، و إلى قيام الحكم الثنائي (!) في السودان . ولا تزال أنباء هذه الثورة وأسبابها والدوافع إليها موضع بحث المؤرخين والكتاب وليس من المصلحة أن أنقل للقارئ ما يردده هؤلاء جميعاً في أبحاثهم - لا لأنها غير جديرة بالنقل - و إنما لأن الوثائق الحقيقية التي تكشف الستار عن أسباب هـذه الثورة ، والدوافع إليها - لا تزال بعيـدة عن متناول الجمهور ، وليس من المصلحة - وخاصة من الجانب المصرى - أن يثار هذا الموضوع اثارة لا تقوم على أساس ، أو أن يتناولهـا الكتاب على أنه محث « للتسلية » أو إثارة جمهور القراء ببيانات مثيرة تنفع الكتاب مادياً ، ولكنها تصيب القضية العامة إصابات جارحة ..

لهذه الأسباب جميعها ، رأيت أن أشير اشارة موجزة إلى أنه في فترة قصيرة من تار بخ السودان قامت الثورة المهدية لأغراض - لم تدرس دراسة جدية حتى الآن -ولدوافع – لم تعرف تمام للمرفة – انتهت إلى اتفاقيتي ١٨٩٩ و إلى أن قام في السودان نوع من الحكم هو الذي كان مثار البحث في كل مباحثات ومفاوضات رسمية حتى الآن. وهذه الثورة المهدية هي التي أشارت إليها مقدمة اتفاق ١٩ يناير سينة ١٨٩٩

الذي ننشره فيما بعد .

وقد رأيت أن أضع الإتفاقية بنصها أمام أنظار القراء حتى يستطيعوا تتبع تطورات المسألة السودانية في كل المفاوضات المصرية البريطانية ، وهي التطورات التي حرصت على إبرازها — دون سواها من التطورات التي تلت عقد هاتين الاتفاقيتين — رغبة منى في أن يلم المصرى والسوداني بوجهة النظر المصرية ، وكذلك وجهة النظر البريطانية في مسألة هي اليوم في مقدمة المسائل الوطنية الكبرى:

## اتفاقيتا يناير ويوليوعام ١٨٩٩

فى ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ وقع بطرس غالى باشا عن حكومة الجناب العالى خديو مصر، واللورد كرومر عن حكومة جلالة ملكة الانجليز الوفاق الآتى نصه بشأن إدارة السودان فى المستقبل، وهو الوفاق أو الاتفاق المعروف باسم «اتفاقية ١٨٩٩» وهذا هو نص الاتفاق:

«حيث إن بعض أقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الإنجليز والجناب العالى الخديوى ؛

« وحيث قد أصبح من الضرورى وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن وما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة ؟

« وحيث إنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على ما لها من حق الفتح وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإدارى والقانوني الآنف ذكره وفي إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل ؟

« وحيث إنه تراءى من جملة وجوه أصو بية الحاق وادى حلفا وسواكن إدارياً بالأقاليم المفتتحة المجاورة لها .

« فلذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيا بين الموقعين على هذا بما لهما من التفويض اللازم بهذا الشأن على ما يأتى وهو:

### المادة الأولى

« تطلق لفظة السودان في هـذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنو بي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي :

أولا - الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة ١٨٨٢ أو!

ثانياً – الأراضى التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتياً ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد أو!

ثالثاً – الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً.

#### المادة الثانية

« يستعمل العلم البريطانى والعلم المصرى معاً فى البر والبحر بجميع أنحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصرى فقط .

#### للادة الثالثة

« تفوض الرياسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد يلقب «حاكم عموم السودان» ويكون تعيينه بأمرعال خديوى بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوى يصدر برضاء الحكومة البريطانية.

#### المادة الرابعة

« القوانين وكافة الأوامر واللوأمج التي تكون لها قوة القانون المعمول به والتي من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها (٧)

وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحريرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام . وهذه القوانين والأوامر واللوأمج يجوز أن يسرى مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزء معلوم منه و يجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحوير أو نسخ أى قانون أو أية لائحة من القوانين أو اللوأمج الموجودة .

« وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التى يصدرها من هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة و إلى رئيس مجلس نظار الجناب العالى الخديوى.

#### المادة الخامسة

« لا يسرى على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعداً إلا ما يصدر باجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها .

#### المادة السادسة

« المنشور الذى يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط التى بموجبها يصرح للأور بيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لزعايا أية دولة أو دول .

#### المادة السابعة

« لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآنية من الأراضى المصرية حين دخولها إلى السودان ، ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضى المصرية ، إلا أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من موانى البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة الجارى تحصيلها حينئذ على مثلها من

البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج. و يجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى آخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن.

#### المادة الثامنة

« فيما عدا سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المحتلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه .

#### المادة التاسعة

« يعتبر السودان بأجمه ، فيما عدا مدينة سواكن ، تحت الأحكام العرفية ويبقى كذلك إلى أن يتقرر خلافه بمنشور من الحاكم العام .

#### المادة العاشرة

« لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصلاتات بالسودان ولا يصرح لهم بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية.

### المادة الحادية عشرة

« ممنوع منعاً مطلقاً إِدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه وسيصدر منشور بالإجراءاتُ أللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأنُ .

#### المادة الثانية عشرة

« قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ٢ يوليو سنة ١٨٩٠ فيما يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر الحرابية والأشرائجة المقطرة أو الروحية و بيعها أو تشغيلها .

الإمضاءات كرومر بطرس غالى

تحريراً بالقاهرة في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩

وفى ١٠ يوليو من السنة نفسها عدّلت هذه الاتفاقية على الصورة التالية:
« حيت قد تقرر فى المادة الثامنة من الوفاق المعقود بيننا فى ١٩ يناير سنة ١٨٩٩
بشأن إدارة السودان فى المستقبل أن سلطة المحاكم المختلطة لا تمتد على أى قسم من
أقسامه ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه ما عدا مدينة سواكن ؟

« وحيث إنه لم تشكل محكمة مختلطة بسواكن في أي وقت من الأوقات ، وقد تراءى عدم مناسبة ذلك التشكيل الآن وخصوصاً لما يترتب عليه من النفقات ؛

« وحيث إن عدم وجود محكة أهلية بسواكن لفصل ما يحدث من المنازعات بين أهليها قد ألحق بهم ضرراً جسياً فيكون حينئذ من الصواب إجراء المساواة بين تلك المدينة و بين باقى السودان ؛

« وحيث إنه بناء على ما ذكر قد تراءى لنا تمديل الوفاق المشار اليه فيما لنا تعد الموقعين على هذا من التفويض التام فى ذلك قد حصل التراضى والاتفاق بيننا على ما هو آت :

### المادة الأولى

لا تعتبر ملغاة من الآن النصوص الواردة فى وفاقنا الرقيم ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ التي كانت بموجبها مدينة سواكن مستثناة من أحكام النظام الذى تقرر فى ذلك الوفاق لإدارة السودان فى المستقبل كا »

تحريراً بمصر في ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩

إمضاء: إمضاء: بطرس غالى كرومر

السّودان في تقت ريملنر



أما ما حدث بعد ذلك في السودان فلن يفيدنا في كثير أو قليل في بحثنا هذا ، إذ أنى أرمى كما سبق القول إلى إبراز نظرة المفاوض البريطاني ، وكذلك المفاوض المصرى إلى السودان ، فمن الخير — خوفاً من تشعب البحث — أن نخطو خطوة كبيرة بعد ١٨٩٩ وأن ننتقل إلى الفترة التي بدأت مسألة السودان تصبح فيها أساساً من أسس المفاوضات المصرية البريطانية :

فنى ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٠ فوضت لجنة خصوصية برياسة اللورد ملنر لتحقيق أسباب الاضطرابات التى حدثت فى القطر المصرى، وتقديم تقرير عن الحالة فى تلك البلاد. وقدمت اللجنة مشروعا للاتفاق مع مصر من غير ذكر للسودان، وفى هذا قال اللورد فى تقريره ما يلى:

« إن المشروع الذي تقضمنه المذكرة يتناول مصر فقط ولا ينطبق على السودان، البلاد التي تختلف كل الاختلاف عن مصر في أوصافها وتركيبها وكون حالتها السياسية محددة تحديداً جلياً في الاتفاق الإنجليزي المصرى المبرم في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ وليست كحالة مصر التي لا تزال غير معينة . فاهذه الأسباب أخرجنا السودان عمداً من مناقشاتنا كلها مع الوقد، وكان ذلك مفهوماً دائماً عند أعضائه، ولكن منعاً للخطأ وسوء الفهم بمصر في غاية مناقشاتنا ومداها دفع اللورد ملنر الكتاب التالي إلى عدلي باشا يكن لما أرسل اليه المذكرة وهو:

١٨ أغسطس سنة ١٩٤٥

عزيزى الباشا

بخصوص الحديث الذي جرى بيننا أمس ، أعود فأقول مرة أُخرى إنه ليس بين أجزاء المذكرة التي أنا مرسلها اليك الآن جزء يقصد تطبيقه على السودان كا هو

ظاهر من المذكرة نفسها ، ولكنى أرى اجتناباً لكل خطأ وسوء فهم فى المستقبل ، أنه يحسن بنا أن ندون رأى اللجنة : وهو أن موضوع السودان الذى لم نتناقش فيه قط نحن وزغلول باشا وأصحابه ، خارج بالكلية عن دائرة الاتفاق المقصود لمصر ، فإن البلدين يختلفان اختلافاً عظيا فى أحوالها ونحن نرى أن البحث فى كل منهما يجب أن يكون على وجه مختلف عن وجه البحث فى الآخر .

إن السودان تقدم تقدماً عظيا تحت إدارته الحالية المؤسسة على مواد اتفاق المراه السياسية أن المراه الحالة هذه ألا يسمح لأى تغيير يحصل فى حالة مصر السياسية أن يوقع الاضطراب فى توسيع نطاق تقدم السودان وترقيته على نظام أنتج مثل هذه النتائج الحسنة .

على أننا ندرك من الجهة الأخرى أن لمصر مصلحة حيوية فى إيراد الماء الذى يصل اليها ماراً فى السودان ونحن عازمون أن نقترح اقتراحات من شأنها أن تزيل هم مصر وقلقها من جهة كفاية ذلك الإبراد لحاجتها الحالية والمستقبلة ما الامضاء

ملئر

العنوان : حضرة صاحب الدولة عدلى يكن باشا

و يجمل بنا في هذا المقام أن نورد بالإيجاز الأسباب التي نرى أنها تقضى باستحالة تسوية مسألة المصرية عليها ، ونشير في الوقت عينه إلى الخطة العامة التي يلوح لنا أنها أصلح من سواها لسد حاجات السودان الحالية فنقول:

إن الأكثرية الكبرى من أهل مصر متجانسة بالنسبة إلى سواها ، وأما السودان فقسوم بين العرب والسود وفى كل من هذين الجنسين الكبير بن أجناس وقبائل يختلف بعضها عن بعض اختلافاً عظيا ، و يضاد بعضها بعضاً كثيراً . أما عرب السودان فيتكلمون باللغة التى يتكلم بها أهل مصر وتجمع بينهم جامعة الدين .

والإسلام آخذ فى الانتشار فى السودان حتى بين الأجناس غير العربية من أهله ، وهذه المؤثرات تلطف ما بين أهالى البلدين من التضاد والتنازع ولكنها لا تقوى عليه بعد ما زادت تذكار سوء الحكم المصرى الماضى قوة وشدة .

أما الروابط السياسية التي ربطت السودان بمصر في فترات مختلفة من الزمان الماضي فكانت دائماً روابط واهية فإن الفاتحين المصريين اجتاحوا أقساماً من السودان بل السودان كله ، ولكن مصر لم تخضع السودان إخضاعاً حقيقياً ولا ادغمته فيها وجعلته بعضاً منها بمعنى من المعانى ، وكان فتحها له في القرن الماضي نكبة كبيرة على البلدين معاً وانتهى أمره بفتنة المهدى التي قلبت السلطة المصرية رأساً على عقب في أوائل المقد الثاني من ذلك القرن . ولم يبق للسلطة المصرية أثر في السودان مدة أكثر من عشر سنوات إلا في مقاطعة صغيرة حول سواكن، فاضطرت بريطانيا العظمي من جراء ذلك الفشل أن تجرد عدة حملات أنفقت عليها أموالا طائلة لنحدة الحاميات المصرية والدفاع عن مصر التي كانت عرضة لسيل عصابات المهدى الجارفة واستلمت الأيدى البريطانية زمام حكومة السودان فعلا منذ فتحت القوات البريطانية والمصرية البلاد بقيادة قواد بريطانيين في سنتي ١٨٩٦ - ١٨٩٨ ، وبات السودان تحت الحماية البريطانية المصرية في سنة ١٨٩٩ لأن الحاكم العام و إن كان يعينه سلطان (وسابقاً خديو) مصر فإن الحكومة البريطانية هي التي ترشحه وكل مديري المديريات وكبار الموظفين هم من البريطانيين ، فتقدم السودان تقدماً عجيباً مادياً وأدبياً تحت رعاية الحكومة المنظمة هذا النظام لأننا إذا حسبنا حسابكل ما تقتضيه بساطة هذه القضية وهي إدخال المباديء الأولية لحكومة منظمة متمدنة إلى بلاد أهلها لا يزالون في أول عهد السذاجة ، حكمنا أن النجاح العظيم الذي نجحته بلاد السودان في المدة الطويلة التي كان فيها السر ريجنلد ونجت حاكما عاما علمها يعد أمجد صفحة في تاريخ الحكم البريطاني على الشعوب المتأخرة . أما الحكومة الحالية فمقبولة ومحبوبة

عند أهل السودان ، والسلام والتقدم مخيان على تلك البلاد إلا فيما ندر . غير أنه وان تكن مصر والسودان بلدين ممتازين أحدهما عن الآخر ، وارتقاؤهما يكون على منهاجين مختلفين ، فلمصر مع ذلك مصلحة عظيمة جداً في السودان : وهي أن النيل الذي يتوقف عايه وجود مصر وكيانها يجرى مسافة مئات من الأميال في بلاد السودان فن أهم الأمور لمصر منع أي تحويل لماء النيل يمكن أن يقلل مساحة أراضيها الزراعية الحالية أو أن يمنعها من إصلاح أراضيها التي تبلغ مساحتها حوالى مليوني فدان وتصير قابلة للزراعة إذا خزن ماء النيل وزاد ما يرد منه المرى عما هو عليه الآن ، وقد كانت كمية المياه التي يأخذها السودان رأساً من النيل قليلة حتى الآن ، وقد كانت كمية المياه التي يأخذها السودان رأساً من النيل قليلة حتى الآن ، ولكن كلا زاد عدد سكان السودان احتاجت بلادهم إلى ماء أكثر لأجل تقدمها ؛ وقد يفضي ذلك إلى التضارب بين مصالحهم ومصالح أهل مصر ، ولكن الأمل وطيد أنه إذا حفظت مياه النيل جيداً ووزعت كذلك كفت لرى كل

الأطيان التي يمكن أن تحتاج إلى الرى سواء كانت في مصر أو في السودان. ولكن

التحكم بمياه النيل وضبطها الرى مسألة على أعظم مكان من الأهمية ، والقضايا التي

تنطوى تحت ذلك فنية ، كانت أو غير فنية ، صعبة ومعقدة جداً بحيث يقتضي في رأينا

تعيين لجنة دائمة من خبيرين من الطبقة الأولى وأيضاً من رجال ينوبون عن كل

البلدان التي لها علاقة بهذا الأمر وهي مصر والسودان وأوجندا لتحلكل المسائل

التي لها مساس بالتحكم بماء النيل وضبطه ولتضمن توزيع الماء بالقسط.

ولتجاور مصر والسودان ولاشتراكهما في المصلحة في النيل يحسن أن تكون بينهما رابطة سياسية على الدوام ولكن هذه الرابطة لا يمكن أن تكون صورتها خضوع السودان لمصر فبلاد السودان قابلة للتقدم والارتفاء حسب مقتضى أوصافها واحتياجاتها مستقلة بنفسها، و يحق لها أن تكون كذلك أيضاً، ولم يحن الوقت بعد لتعيين الحالة السياسية التي تكون عليها في آخر الأمر، و يكفيها لقضاء أغراضها

فى الوقت الحاضر الحالة التى عينت لها باتفاق سنة ١٨٩٩ بين بريطانيا العظمى ومصر حيث ينص على الصلة السياسية اللازمة بين مصر والسودان من دون تأخير السودان عن الترقى والتقدم مستقلا عن مصر.

والضرورة تقضى الآن بأن يكون السودان كله تحت سلطة واحدة عليا، ولكن لا يستحسن أن ينحصر الحكم كله في حكومة مركزية ، بل الواجب القاء مقاليد إدارته بقدر الإمكان إلى حكام من الوطنيين حيثًا وجدوا تحت المراقبة البريطانية نظراً لاتساع أرجائه واختلاف طباع أهله وأخلاقهم، فالحكومة البيرقراطية المركزية لا تلائم السودان على الإطلاق و إنما تلائمه اللامركزية واستخدام العناصر الوطنية حيث يستطاع لقضاء الأعمال الإدارية البسيطة التي تحتاج البلاد إليها في الحالة التي هي عليها من التقدم ، لأن ذلك يقلل نفقاتها ويزيد في كفاية رجالها وحسن إدارتها، والموظفون الآن من أهل البلاد لا يزالون قليلي العدد في جنب الذين يؤتى بهم من مصر، وهؤلاء لا يحبون الخدمة في السودان ، ولكن هذه الصعوبة ستذلل كما تقدم التعليم في السودان وزاد عدد الذين يصيرون أكفاء من أهله لتقلد الوظائف الرسمية ، والواجب في الوقت عينه الانتباه الكلى إلى أمر التعليم حتى لا يرتكب فيه الخطأ الذي ارتكب في مصر بإدخال نظام إليها لا يؤهل التلاميذ لعمل يذكر سوى الأعمال الكتابية والوظائف الإدارية الصغيرة وتخريج جمهور كبير يفوق الحاجة من الذين تطمح أبصارهم إلى الاستخدام في الحكومة . فليس في السودان مجال لجيش من صغار المستخدمين، ولذلك يجب أن يوجه التعليم بحيث يربى في السودانيين القابلية والميل إلى الأعمال الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والهندسة ، إذ حاجة تلك البلاد الآن هي إلى الترقي المادي وفي وسعها الاستغناء عن نظام إداري على غاية من الاتقان. إن القواعد المسكرية التي لا تزال تستخدم في السودان كبيرة جداً . نعم إن

وجود جيش كبير في تلك البلاد كان لازماً لإتمام فتحها ولاستتباب السكون فيها ، ولكنا نرى أن الزمان قد حان لإعادة النظر في مسألة القوات العسكرية في البلاد وتنظيمها وتخفيف العبء المالي الواقع على عاتق مصر من ابقائها هناك. ثم إن وظيفتي الحاكم العام على السودان والقائد العام للجيش المصرى لا تزالان مجتمعتين في شخص واحد ، وكانت الأسباب التي تقتضي ذلك وجيهة في الماضي ، ولكن قد يكن الدفاع عنه إذا أريد أن يكون كذلك دأماً ، ولذلك يجب تعيين حاكم عام ملكي عند سنوح أول فرصة .

ويقال بالإجمال ان الغرض الذي ترمى إليه السياسة البريطانية يجب أن يكون إخلاء مصر من كل مسئولية مالية للسودان وتقرير العلاقات بين البلدين فى المستقبل على قاعدة تضمن ارتقاء السودان ارتقاء مستقلا، ومصالح مصرالحيوية فى ماء النيل، فلمصر حق لا ينازع فيه فى الحصول على إيراد كاف مضمون من الماء لرى أراضيها الزراعية الحالية، وعلى نصيب عادل من كل زيادة فى إيراد الماء يتيسر للبراعة الهندسية أن تأتى بها . فإذا صرحت بريطانيا العظمى رسمياً باعترافها بهذا الحق وأنها عاقدة النية على المحافظة عليه فى كل حال من الأحوال سكنت بذلك روع المصريين (!!!) وخففت عنهم القلق المستحوذ عليهم من هذا القبيل . ورأينا أن هذا التصريح ينى بالغرض المقصود إذا تم فى الوقت الحاضر.

# مشروع الوفد المصرى في سنة ١٩٢٠

أما الوفد المصرى فكان قد قدم إلى لجنة اللورد ملنر نصاً لمشروع المعاهدة في ١٧ يوليو سنة ١٩٢٠ جاء في مادته الثالثة عشرة أن « مسألة السودان تكون موضوع اتفاق خاص » .

التوران في مفاوضات سنذ ١٩٢١

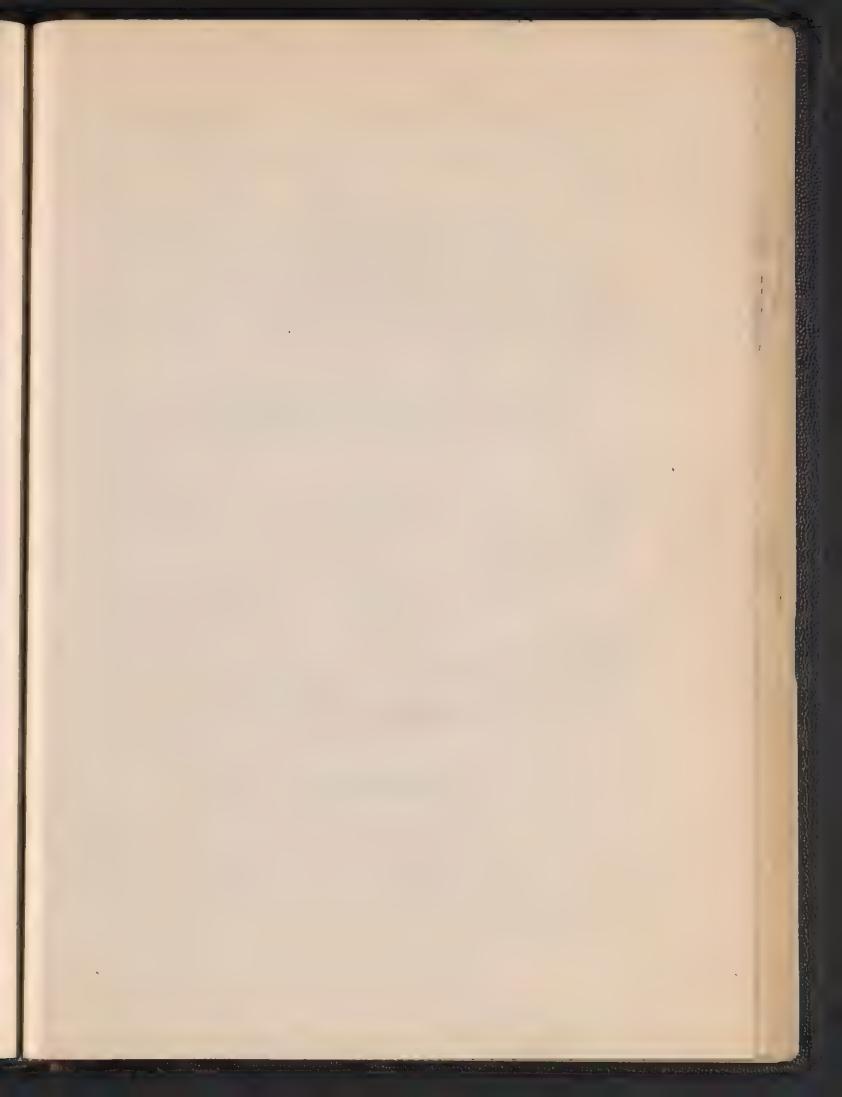

وفى شهر يوليو سنة ١٩٢١ أبحر وفد مصرى رسمى من الاسكندرية برياسة المغفور له دولة عدلى يكرن باشا إلى لوندرة إجابة لطلب الحكومة البريطانية فى ٢٦ فبراير سنة ١٩٢١ الذى رأت فيه تعيين وفد رسمى للمفاوضة فى وضع اتفاق بين البلدين .

وقد وصل الوفد إلى العاصمة الإنجليزية في ١١ يوليو سنة ١٩٢١ وبدى، بالمفاوضات من اليوم الثانى لوصول الوفد، وأثيرت مسألة السودان في الجلسة الثانية التي عقدت في يوم الأربعاء ١٣ يوليو سنة ١٩٢١ بوزارة الخارجية البريطانية بين الوفد الرسمى المصرى وبين اللود كيرزون وزير الخارجية ومساعديه. وقد أشير إلى التحفظات التي قدمها سعد زغلول باشا وكان من رأى اللورد كيرزون أن اللورد ملنر كان على حق في تجنب المناقشة فيها لأن ذلك كان خارجاً عن اختصاص اللجنة . . . ول كنه رأى — أى اللورد كيرزون — قراءة هذه التحفظات ، فلما جاء دور المتحفظ المختص بالسودان قال عدلى باشا « لا حاجة إلى قراءة هذا التحفظ كما هو وارد في الصورة المقدمة الآن لأن المسألة من المسائل المشكلة ، ولنا فيها وجهة نظر وطلبات أبعد وأوسع مما هو وارد في هذا التحفظ فأطلب ارجاء الكلام فيها إلى فرصة أخرى » .

ثم عاد الوفد الرسمى المصرى إلى الكلام فى مسألة السودان فى الجلسة التاسعة عشرة التى جرت بين دولة عدلى باشا ومستر لندسى فى يوم الاثنين ١٧ أكتو بر سنة ١٩٢١ بدار وزارة الخارجية البريطانية وقد دارت بين الطرفين المناقشة التالية:

« مستر لندسي - وماذا ترون في السودان ؟

«عدلى باشا — اننالم نتعرض له لأننا فضلنا أن ننتظر الفراغ من المناقشة في المسائل الأخرى قبل أن نعالج هذه المسألة .

« مستر لندسى - إن الموضوع لم يعهد إلى" الـكلام فيه ، على أنه لم يمنع عنى ، ولعلكم تذكرون ماكتبه اللورد ملنر فى تقريره عنه ولا أظن أن الحكومة الإنجلبزية الا آخذة برأيه فيه .

«عدلى باشا — ولكن اللورد لم يضع لمسألة السودان حلامعيناً وضمن تقريره شيئاً عن تفصيلات نظام الحكم فيه ، ولا يخرج الأمر في ذلك التقرير عن بعض آراء عامة ترمى إلى استيفاء طابع الحكم الذي جرى في السودان من عهد فتحه إلى الآن ، عامة ترمى إلى استيفاء طابع الحكم الذي حرى في السودان من عهد فتحه إلى الآن ، وإذا كان لنا أن نتكلم في السودان الآن ، فإني أحب أن أعرف أولا رأيك في مركز السودان .

«المستر لندسى - إنه حكم ثنائي "Condominium" (ملك مشترك).

«عدلى باشا — انما الاشتراك في الإدارة ، أما حق السيادة فهو لمصر وحدها . كان السودان لمصر فتركته زمناً ولكنها لم تفارقها لحظة فكرة استرجاعه حتى تهيأت الظروف لإعادة فتحه فاشتركت انجلترا مع مصر في جزء من التجريدة التي أرسلت إليه والأموال التي أنفقت عليه ولكنها لم تدع يوماً حقاً على السودان بسبب ذلك الاشتراك ، فانما فتح السودان باسم مصر ولمصلحة مصر ، وما زالت مصر تسد عجز ميزانيته حتى عهد قريب ، وقد أعلن ذلك أكثر من مرة رجال السياسة والجيش واللورد كرومر واضع اتفاقية السودان نفسه .

« المستر لندسى – ولكن المرفوع على دور الحكومة فى السودان هو العلمان الإنجابزي والمصرى.

«عدلى باشا — نعم ، ولكن السبب في ذلك لم يكن الرغبة في تقرير حق سيادة لإنجلترا على السودان ، و إنما كان ذلك لأسباب خاصة أهمها اتقاء سريان الامتيازات

على تلك البلاد، وما كان يخشى أن ينتج عنها من تعطيل تنظيم السودان وترقية موارده وغل يد الحكومة عن أن تنطلق فيه بجميع صنوف الإصلاح. فالسودان أرض مصرية ، ولا نزاع في أن لمصرحق السيادة عليه . و إنما وضعت اتفاقية سنة ١٨٩٩ لتقرير الاشتراك بين مصر وانجلترا في إدارته ، على أنك لا تجهل أن نصيب مصر من تلك الشركة في حكم العدم ، فإن الإدارة أصبحت انجليزية محضة ، وكل ما لمصر الآن هو أن القرارات التي يصدرها حاكم السودان تبلغ إلى رئيس مجلس الوزراء مجرد تبليغ ، وليس لهذا أن ينقض أمراً أو يبرم حكماً ، والذي يعنينا الآن من أمر السودان هو أن نقرر من جديد حقوقنا فيه، وأن يصبح لهذه الحقوق مظهر خارجي . وآية ذلك أن يكون لمصريد في إدارة السودان . أما الصورة الفعلية لتلك اليد فهي محل البحث. وأرجو ألا يسبق إلى ذهنك أننا نطالب بذلك لمجرد التمتع بلذة الحكم أو لقضاء شهوة سلطة ، و إنما يدفعنا إلى ذلك النظر في مصالحنا في السودان والحرص على توفيرها. وأول هذه المصالح النيل ، ولكن النيل ليس هو كل ما يعنينا في السودان ، فهذاك الجيش السوداني ووجوب تبعيته للحيش المصري و إخلاصه لولي أمر مصر، وهناك مسألة هجرة المصريين إلى السودان ووجوب أن يجدوا كل التسهيلات المكنة وأن يتمتعوا بكل الحقوق، وهناك تموين السودان لمصر، ولست أبغى حصر المسائل التي تهمنا في السودان، وانما أردت أن أسوق لك مثالًا على المصالح المختلفة التي يمكن أن تقوم لنا فيه .

« المستر لندسي - أظن أني فهمت وجهة نظركم .

« عدلى باشا — وماذا ترون في مسألة النيل ؟

« المستر لندسى – إن اللورد كيرزون مستعد لأن يعترف لمصر بصوت جدى في قسمة مياه النيل وهو يرى أن ينشأ لهذا الغرض لجنة من نوع اللجان التي توجد (٨)

فى أوريكا و إن كانت قسمة المياه فى أمريكا لا يبتغى بها تنظيم الرى و إنما تنظيم القوى الهيدروليكية .

«عدلى باشا – يجب أن يسبق التفكير فى قسمة المياه تقريرما لمصر من الحق فى أن تأخذ من النيل كل ما تحتاجه من المياه لزراعة أرضها التى تزرع حالا أو القابلة للاستصلاح والزراعة فى المستقبل.

« المستر لندسى – يعنى أنكم تر يدون مراقبة على مياه النيل . « عدلى باشا – إنما نريد أن يكون لنا وحدنا حق المراقبة عليها .

«المستر لندسى – أظن أن الطاب فيه مبالغة ، فإن لكم أن تطلبوا ألا يعمل شيء دونكم ، أما أن يكون لكم حق الاعتراض على على لا يضركم وتكون فيه فائدة للسودان ، فهذا ما لا يمكن أن يقر لكم به ، وبجب في مثل هذه الأحوال التي يقوم فيها الخلاف على صلاحية الأعمال أن تفصل في الأمر لجنة مشتركة .

« عدلى باشا — إن اللورد ملنر أشار إلى ذلك فى تقريره وإنما بطريق الإجمال ولم يفصل كيف يكون تشكيل تلك اللجنة . والذى يعنينا قبل كل شىء أنه لا يجوز أن يعمل شىء على النيل ضد رغبة الحكومة المصرية .

«المستر لندسى - أتر يدون أن تقدموا مذكرة أو مشروعا عن مسألة السودان ؟
«عدلى باشا - سأنظر فى ذلك ، وأذكر أن سعد باشا فى المفاوضات السابقة لم يتعرض لمسألة السودان لأنه أراد أن يكون الاتفاق قاصراً على مصر وأن تتولى مصر فى نظام حكمها الجديد بحث مسألة السودان مع إنجلترا . ولكن للندو بين (١) لما سافروا إلى مصر ليتلقوا رأى الأمة فى مشروع لجنة مانر الذى لم يتعرض أيضاً

<sup>(</sup>١) كان الوفد قد أرسل بعض رجاله إلى مصر لاستطلاع رأى الشعب فى المشروع الذى قدمته لجنة مانع .

لمسألة السودان تبينوا أن الأمة شديدة الحرص والرغبة في أن تحل مسألة السودان منذ الآن ، وهذا أصل التحفظ الأخير الذي لم أقدمه وهو يرمى إلى ضمانة الإشراف على النيل و إلى جعل سيادة مصر على السودان فعلية لا إسمية . أما تفصيل ذلك وترتيب أحكامه فهو محل البحث و يصح أن نتفاهم عليه . »

### مع رئيس الوزارة البريطانية

وفى يومالأر بماء ٢ نوفمبر سنة ١٩٢١ اجتمع عدلى يكن باشا مع المستر لويدجورج رئيس الوزّارة البريطانية بدوننج ستريت ودار بينهما حديث كان نصيب السودان فيه الآتي نصه :

« المستر لويد جورج – وماذا ترون في مواصلاتنا مع السودان ؟

« عدلى باشا - إن هذه المواصلات حاصلة بطريق بورسودان.

« المستر لويد جورج — ولكنها قد لا تكني .

«عدلى باشا — لست أرى دخلا للسودان فى أمر المواصلات فإن ما يفهمه المصريون من المواصلات البريطانية هى المواصلات مع المستعمرات الانجليزية فيما وراء البحار . أما السودان فهى مسألة أخرى وهى كبيرة الأهمية عند المصريين ، ولنا بشأنه مطالب لم نبدها بعد لأننا أردنا أن نتبين أولا ما إذا كان الاتفاق ممكنا بشأن مصر ، وكنا قد اعتزمنا أنه إذا تم الاتفاق بشأنها انتقلنا إلى بحث مسألة السودان فهى مسألة لم يأت دورها بعد .

« المستركويد جورج - لمصرشأن غيرشأن السودان فاننا في عدا تأمين مواصلاتنا بطريقها لا نريد التداخل في شؤونها، ونريد أن تر بطنا و إياها محالفة حقيقية ولكننا

لا يسعنا ترك السودان أو أن ننزل عن مركزنا فيه على الصورة التي ننزل بها عن مركزنا في مصر .

« عدلى باشا — ولكن ما هى علاقة السودان بمسألة حماية المواصلات أو مسألة القوة العسكرية ؟ فان فى السودان جيشاً مصريا ، وهو الذى يتولى حفظ الأمن فيه والدفاع عنه .

« المستر لويد جورج — قد تقوم فتن واضطرابات خطيرة في السودان نحتاج معها إلى ارسال جنود لقمعها ونقل هذه الجنود بطريق مصر .

«عدلى باشا – إن هذه حالة نقل جنود فى ظروف خاصة ولا حاجة معها إلى قوة عسكرية دائمة وهى حالة لا يمكن النظر فيها على حدتها أو بمناسبة البحث فى حماية المواصلات والقوة العسكرية ، و إنما هى مرتبطة بمسألة السودان فى جملتها . و يمكن عند البحث فى النقط المتفرعة عن مسألة السودان وضع اتفاق خاص يرتب فيه لهذه الحالة ما يناسبها من الأحكام . وعلى أى حال فإنى لا أرى أن يكون مجرد احتمال الحاجة إلى نقل جنود بطريق مصر لقمع فتن فى السودان سبباً يستدعى حفظ قوة عسكرية فى مصر .

« المستر لو يد جورج — هذا حق ، وخير أن نترك هذه المسألة الآن. »

# مشروع الحكومة البريطانية

وفى يوم الخيس ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢١ سلمت إلى الوفد المصرى مذكرة بنصوص مشروع اتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر جاء فيها عن السودان ما نصه:

#### سابعا ــ السودان

« ۱۷ – حيث إن رقى السودان في هدوء وسكينة ضرورى لأمن مصر ولحفظ مئونتها من المياه تتعهد مصر بأن تستمر في أن تقدم لحكومة السودان نفس المساعدات الحربية التي كانت تقوم بها في الماضي أو أن تقدم بدلامن ذلك لتلك الحكومة إعانة مالية تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحكومةين ، وتكون كل القوات المصرية في السودان تحت أمر الحاكم العام .

«وعدا ذلك تتعهد بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه النيل وقد تقرر من أجل ذلك ألا تقام أعمال رى جديدة على النيل أو روافده فى جنوب وادى حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أمناء يمثل أحدهم مصر وآخر السودان وثالث أوغندا. »

### رد الوفد الرسمي المصري

وفي ١٥ نوفمبر سنة ١٩٢١ رد الوفد الرسمى المصرى على مذكرة الحكومة البريطانية وتناول الرد المسألة السودانية بالآئي نصه :

« أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناولها البحث فلا بد أن نوجه النظر إلى أن النصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا فان هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع بما لجما على تلك البلاد من حق السيادة الذي لا نزاع فيه حق و السيطرة على مياه النيل »

وقطعت المفاوضات بعد ذلك ، وعاد عدلى يكن باشا إلى مصر ورفع تقريراً الله صاحب العظمة السلطانية بتاريخ ٨ ديسمبر سنة ١٩٢١ ضمنه ما دار في الجلسات التي عقدت بين الطرفين ولكنه لم يشر إلى مسألة السودان صراحة و إن كان قد أشار إلى رده على مذكرة الحكومة البريطانية بتاريخ ١٥ نوفمبر سنة ١٩٢١

# تصریح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲

وفى ٢٨ فبراير سينة ١٩٢٢ أبلغ الفيال مارشال اللورد اللنبي إلى حضرة صاحب العظمة السلطان تصريحاً من الحكومة البريطانية لمصر عرف باسم « تصريح ٢٨ فبراير » احتفظت فيه حكومة جلالة ملك الانجليز بصورة مطلقة بتولى بعض الأمور منها « السودان » وقد عرفت هذه التحفظات باسم « التحفظات الأربعة » كان السودان هو ( رابعها )

الدسيتور .. وَمَلَكُ مِصرُولِلنَّوْدُانِ

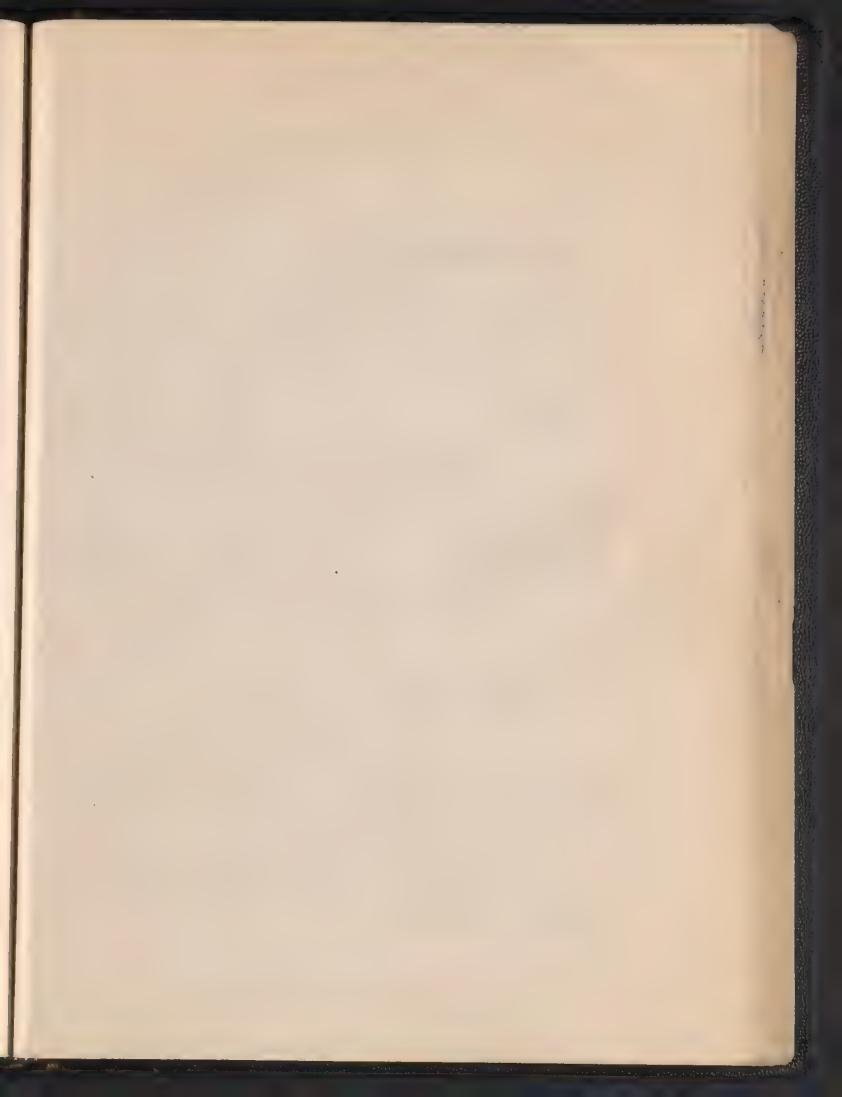

وفى سنة ١٩٢٢ — فى عهد تولى المغفور له عبد الخالق ثروت باشا رياسة الوزارة — تألفت لجنة لوضع الدستور . وقد جاء فى مشروع الدستور الذى وضعته هذه اللجنة ما يلى :

مادة ٢٩ – المالك يلقب بملك مصر والسودان.

مادة ١٤٥ — تجرى أحكام هـذا الدستور على الملكة المصرية جميعها عدا السودان فمع انه جزء منها يقرر نظام الحكم فيه بقانون خاص.

\* \* \*

واحتج المندوب السامى البريطاني على هاتين المادتين بحجة أنهما تخالفان نص اتفاقية ١٨٩٩ !

فلما استقالت وزارة ثروت باشا ، قبل أن يصدق على الدستور ، ألف ( دولة ) نسيم باشا وزارته وأراد أن يصدر الدستور وفيه هذان المادتان ، فاحتجت الحكومة البريطانية في بلاغ رفعته إلى جلالة الملك ، فرأى ( دولة ) نسيم باشا الاستقالة ورفع استقالة إلى جلالة الملك في ٥ فبراير سنة ١٩٢٣ .

وقد جاء فى استقالة دولته ما يلى « . . . ولم ينقص من الدستور ما يمس بحقوق الأمة بل أبقت فيه ما يتعلق باشتراكها فى الحكم اشتراكا فعلياً وتركت لها الاشراف ومسئولية الوزارة أمام مجلس النواب ولقدكان محل البحث والتعديل إلى آخر لحظة وهو على وشك الصدور مطابقاً لغيره من دساتير الأمم المتمدنة لولا ما صادفته الحكومة من اعتراض الحكومة الانكليزية على النصين الواردين فيه بشأن السودان

طالبة تحرير أحدها وقصر الآخر على تلقيب الملك بملك مصر وايس بملك مصر والسودان ، وقد كان البحث مقصوراً في أول الأمر على المادة ١٤٥ وقد اقتضى تبادل الرأى فيا تقدم إلى مناقشة طويلة أبنت في غضونها بالحجج القانونية والأدلة الفعلية الناهضة على وجوب الاحتفاظ بنص المشروع وكان من أهم ما لاحظته أن المادة ١٤٥ المقصودة بتبادل الرأى لا تنطوى على شيء ما ، يخالف الحاله السائدة الآن فيا يتعلق بالسودان من جهتي الواقع والقانون بل ان كل ما تحتويه إنما هو مجرد تقرير ما لمصر من الحقوق الشرعية بدون إدخال تعديل على الحالة الراهنة . « وفي نهاية الأمر اقترحت دار المندوب السامى نصاً جديداً طرح على بساط « وفي نهاية الأمر اقترحت دار المندوب السامى نصاً جديداً طرح على بساط البحث والمناقشة فبعد تحويره تحويراً طفيفاً حاز الموافقة وأبلغ الى وزارة الخارجية المبحث والمناقشة ما ورد فيه أن الدست، بتناول تطبية الأقبال المبحث والمناقشة ما ورد فيه أن الدست، بتناول تطبية الأقبال المبحث والمناقشة ما ورد فيه أن الدست، بتناول تطبية الأقبال المبحث والمناقشة ما ورد فيه أن الدست، بتناول تطبية الأقبال المبحث والمناقشة ما ورد فيه أن الدست، بتناول تطبية الأقبال المبحث والمناقشة ما ورد فيه أن الدست، بتناول تطبية الأقبال المبحث والمناقشة ما ورد فيه أن الدست، بتناول تطبية والأقبال المبحث والمناقشة وأبها المبحث والمناقشة والمبحث والمناقشة والمناقشة والمبحث والمبحث والمبحث والمناقشة والمبحث والم

البحث والمناقشة فبعد تحويره تحويراً طفيفاً حاز الموافقة وأبلغ الى وزارة الخارجية وخلاصة ما ورد فيه أن الدستور يتناول تطبيقه الأقطار المصرية ما خلا السودان بشرط ألا يمس هذا الاستثناء بسيادة مصر على السودان ولا بحقوقها الأخرى فيه . ثم جدت مناقشة تلقيب الملك بملك مصر والسودان وعرضت وزارة خارجية بريطانيا العظمي نصين آخرين يقضي أحدها بحذف لقب ملك مصر والسودان وقصره على ملك مصر، والآخر بتعديل المادة ١٤٥ تعديلا جوهرياً، ولما كان ذلك ماساً بحقوق البــلاد ما وسعني قبوله ولا تحمل مسئوليته وقدمت مذكرة لفخامة المندوب السامي مبيناً وجهة النظر والأسانيد في هذا الموضوع ، ولكن مع الأسف الشديد لم تصادف قبولا لدى الحكومة الانجليزية التي قدمت أخيراً لجلالتكم مذكرات شديدة ماكانت حكومتكم تتوقع صدورها خصوصاً وقدكانت المفاوضات دائرة بينها وبين دار المندوب السامي بروح الوفاق والوئام . فلما أطلعنا على هذه المذكرات لم أقبل تحمل مسؤليتها وعرضت في الحال على جلالتكم استقالتي ولما كان المركز خطراً والوقت المضروب للاجابة على هذه المذكرات معدوداً بالساعات صار مدة ريثما يجتمع بقية الوزراء في الصباح.

« ولقد جرت مخابرات بين الحكومة ودار فخامة المندوب السامى كانت نتيجتها وضع نصين (١) ورد فيهما أن هذا اللقب يقرر وقت الفصل النهائي في نظام السودان ورفع بواسطة المثلين المفوضين وأن تطبيق الدستور لايمس حقوق مصر في السودان ورفع فخامة المندوب السامى النصين الى وزارة خارجية انجلترا منتظراً الرد الذي لم يصل بعد.

« ونظراً لما أكده فخامة المندوب السامى فى هذه المذكرات التى قدمها لجلالتكم بأن الحكومة البريطانية لا ترغب قط فى أن تتعرض لحقوق مصر فى السودان ولا لحقوقها فى مياه النيل، وصرح بأنه إذا لم تقبل وجهة نظر حكومته فى أربع وعشرين ساعة ، فإن الحكومة البريطانية تسترد كامل حريتها فى العمل بإزاء الحالة السياسية فى السودان ، ومصر وأدرى بأنها تلجأ عند الضرورة إلى أى تدبير تزاه مناسباً.

« ونظراً للأخطار الجسيمة التي تستهدف لها البلاد في الحال من جراء هذا الإنذار في حالة الرفض القطعي عند حلول الميعاد وما كانت تدعو إليه الحالة والظروف تلافت الحكومة الأمر ووافقت على أن تكتب لجلالتكم بقبول هذبن النصين المراد وضعهما في الدستور الذي لم يرفع لجلالتكم إلى الآن ريثا يرد رد الحكومة الانكايزية وقد مضى ميعاد الأربع والعشرين ساعة المفروضة لوصوله.

«بقيت الوزارة غير قابلة إلى آخر لحظة محدودة المرد المطلوب من مصر ، وهي إذا أجابت نداء الواجب نحو العرش فانها أجابت أيضاً من أول الأزمة إلى الآن واجبها

<sup>(</sup>۱) الاقتراحان هما : الأول - أن المادة الأولى التي تنص على أن ملك مصر هو ملك « مصر والسودان » ترفع منها الآن كلة السودان إلى أن يصدر البرلمان المصرى قراره بعد مفاوضات يقوم بها المندوبون الذين ينتخبهم البرلمان ويفوض إليهم المفاوضة في تفرير مركز السودان نهائياً . والثاني - المادة « 1 - أن حذف كلة « السودان جزء من مصر » وتطبيق قواعد الدستور على مصر لايمس ما لمصر من الحقوق بالسودان .

نحو البلاد فقدمت استقالتها قبل أن تسجل في الدستور ما وافقت عليه جلالتكم تحت تأثير الحوادث محافظة على العرش في أحرج المواقف وعلى حقوق البلاد . . . . .

وفى ٩ فبراير سنه ١٩٢٣ قبلت استقالة وزارة ( دولة ) نسيم باشا وخلفتها وزارة يحيى ابراهيم باشا التي أعلنت الدستور في ١٩ ابريل سنة ١٩٢٣ وجاء فيه ما يلي :

المادة الأولى – مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لايجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي

المادة ١٥٩ — تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان .

وقد حرص نواب وشيوخ البلاد في افتتاح كل دورة من الدورات البرلمانية على الهتاف لملك «مصر والسودان » بعد الإنتهاء من إلقاء خطاب العرش ولسكن في ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٥ استقبل النواب والشيوخ وهم وقوف جلالة الملك فاروق الأول قبل البدء في القاء خطاب العرش هاتفين « يعيش ملك مصر والسودان » . ورددوا الهتاف ثلاثاً . . . .

مفاوضات سعد - ماكدونالد عام ١٩٢٤

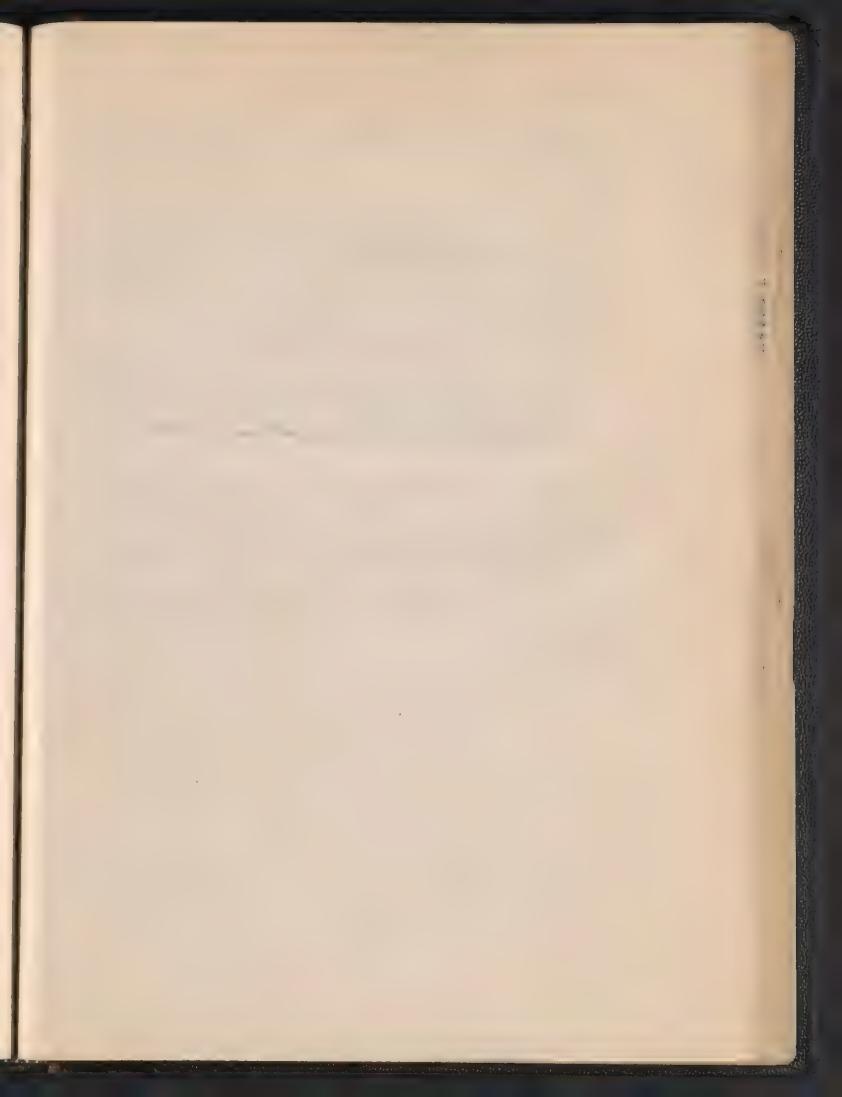

وفى أكتوبر سنة ١٩٢٤ سافر دولة سعد زغلول باشا رئيس الوزارة المصرية إلى لندن حيث جرت بينه و بين مستر رامزى ماكدونالد محادثات لعقد معاهدة مصرية بريطانية لم تستغرق أكثر من ثلاث جلسات فلم تفض هذه المحادثات إلى نتيجة تسمح بالدخول في مفاوضات رسمية ، وقد كانت مسألة السودان من أهم المسائل التي قطعت بشأنها هذه المباحثات .

وجاء في الكتاب الأبيض البريطاني عن هذه المحادثات ما يلي عن السودان وقد أذيم هذا الكتاب في ٧ أكتو برسنة ١٩٢٤ :

«أما في شأن السودان فانني ألفت النظر إلى بعض البيانات التي فاه بها زغلول باشا بصفته رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان المصرى في الصيف في ١٧ مايو . ويؤخذ مما علمته في هذا الصدد أن زغلول باشا قال : إن وجود قيادة الجيش المصرى العامة في يد ضابط أجنبي و إبقاء ضباط بر يطانيين في هذا الجيش لا يتفق مع كرامة مصر المستقلة فابداء مثل هذا الشعور في بيانات رسمية من رئيس الحكومة المصرية المسئول لم يقتصر على وضع السردار السرلي ستاك باشا في مركز صعب بل وضع جميع الضباط البر يطانيين الملحقين بالجيش المصرى في هذا المركز .

« ولم يفتنى أيضاً أنه قد نقل لى أن زغلول باشا ادعى لمصر فى شهر يونيو الماضى بحقوق ملكية السودان العامة ووصف الحكومة البريطانية بأنها غاصبة .

« فقال زغلول باشا إن الأقوال السابقة التي قالها لم يكرن مردداً فيها صدى رأى البرلمان المصرى فقط بل رأى الأمة المصرية أيضاً. فاستنتجت من ذلك أنه ما زال متمسكا بهذا المركز. على أن الأقوال التي من هذا النوع لا بد أنها أثرت

في عقول المصريين المستحدثين في السودان وفي عقول السودانيين في الجيش المصرى في عنى الإخلاص لا خلك أنه أصبح يلوح أن الاخلاص للحكومة المصرية أمر يختلف عن الإخلاص لإدارة السودان الحالية ولا ينطبق عليه ، وكانت النتيجة من ذلك أن الأمر لم يقتصر على تبدل تام في روح التعاون الانجليزى المصرى الذي كان سائداً في السودان بل وجد الرعايا المصريون المستخدمون في حكومة السودان مشجهاً جعلهم يقدرون أنفسهم دعاة لنشر آراء الحكومة المصرية وتكون النتيجة أنه إذا استمرت الحال ، بالرغم من وجود أي اتفاق ، يصبح وجودهم في السودان تحت نظام الحكم الحالي مصدراً للخطر على الأمن العام .

« وقد وعدت فى أثناء محادثاتنا الأولى أن أكون صريحاً جداً مع زغلول باشا ولم أترك فى نفسه أدنى شك فى أثناء تلك المحادثة وفيا بعدها عن الموقف الذى المصطرت الحكومة البريطانية إلى وقوفه فى شأن مصر والسودان.

إلى أن قال « و يؤخذ من كل ما جرى لى من المحادثات مع زغلول باشا فى مسألة السودان أن هذه الأحاديث لم تظهر سوى إصراره على موقفه الذى صرح به فى أقواله العمومية ، فلا بد لى من التمسك بالبيانات التى فهت بها فى هذا الموضوع فى مجلس النواب، و يجب ألا يبقى شك فى ذلك لا فى مصر ولا فى السودان ، و إذا كان هنالك شك فإنه لا يفضى إلا إلى الاضطراب . وفى خلال ذلك يظل الواجب العملى فى حفظ النظام فى السودان ملقى على عاتق الحكومة البريطانية وهى تتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض ، فانها منذ ذهبت إلى هناك وضعت على عاتقها تعهدات أدبية بإبجاد نظام إدارى جيد ، فهى لا تسمح بأن يزول هذا النظام ، وهى تعد مسئولياتها وديعة فى يدها للشعب السودانى ولا يمكن أن تترك السودان إلا عندما تتم عملها .

«إن الحكومة البريطانية لا ترغب فى تشويش الاتفاقات الحالية ، والكن يجب عليها أن تصرح بأن المالية الحاضرة التى تسمح للموظفين الملكيين والضباط المسكريين أن يتآ حروا ضد النظام المدنى هى حالة لا تطاق .

«فإذا لم تقبل الحالة الحاضرة باخلاص وتظل قائمة إلى أن يوضع اتفاق جديد؛ فان حكومة السودان تخل بواجبها إذا سمحت لمثل هذه الحال أن تستمر ولم تغفل الحكومة البر يطانية قط عن الاعتراف بأن لمصر بعض المصالح يجب أن تضمن وتصان ، وأهمها هو ما يتعلق بنصيبها في مياه النيل ، و بارضاء ما قد يكون لها من المطالب المالية من حكومة السودان . فالحكومة البريطانية كانت وما زالت مستعدة لصيانة هذه المصالح بطريقة مرضية لمصر . »

وفى صباح الاثنين ٢٠ أكتو بر سنة ١٩٢٤ وصل دولة زغلول باشا إلى الاسكندرية عائداً من انجلتراً بعد فشل مفاوضاته .

### الاندار البريطاني عن مقتل السردار

وفى خلال حكم سعد زغلول باشا حدث ما دعا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ ما أعدته من زمن بعيد لإخراج المصريين من السودان إذ أنه بيناكان الفريق السرلى ستاك باشا سردار الجيش المصرى والحاكم العام للسودان خارجا من مكتبه في وزارة (الحربية) قاصداً إلى منزله في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء ١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٤ أطلقت عليه طلقات نارية . وقد توفي السردار في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخسين من مساء اليوم التالى .

وفى مساء ٢٢ نوفمبر زار اللورد اللنبى المندوب السامى البريطانى فى موكب عسكرى بريطانى دولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء بمكتبه وتلا عليه الإنذار التالى:

« ياصاحب الدولة :

« ١ – أقدم لدولتكم من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية البلاغ التالى : « ان الحاكم العام للسودان وسردار الجيش المصرى الذى كان أيضاً ضابطاً فى الجيش البريطاني قد قتل بكيفية فظيعة فى القاهرة .

« فحكومة جلالة الملك تعد مقتله هذا الذي يعرض مصر كما هي محكومة الآن لازدراء الشعوب المتمدينة ، نتيجة طبيعية لحملة عدائية ضد حقوق بريطانيا العظمي وضد الرعايا البريطانيين في مصر والسودان . وهذه الحملة القائمة على انكار الجميل انكاراً مقرونا بعدم الاكتراث للأيادي التي أسدتها بريطانيا العظمي لم تثبط من جانب حكومة دولتكم . وقد أثارتها هيئات على اتصال وثيق بهذه الحكومة .

« وقد أفهمت حكومة جلالة الملك دولتكم منذ أكثر من شهر إلى العواقب التي لابد أن تنشأ عن هذه الحملة إذا لم توقف . ولاسيا فيما يتعلق بالسودان (١) . ولكن هذه الحملة لم تقف . والآن لم تعرف الحكومة المصرية كيف تمنع اغتيال حاكم السودان العام وأظهرت أنها غير قادرة على حماية أرواح الأجانب أو أنها قليلة الاهتمام بهذه الحماية .

« فبناء على ذلك تطلب حكومة جلالة الملك من الحـكومة المصرية :

« ١ – أن تقدم اعتذارات كافية وافية عن الجناية .

« ٢ - أن تتابع بأعظم نشاط و بدون مراعاة للأشخاص البحث عن الجناة ، وأن تنزل بالحجرمين بدون مراعاة لأشخاصهم وأعمارهم أشد العقوبات .

« ٣ - أن تمنع من الآن فصاعدا وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية .

<sup>(</sup>١) دارت مناقشات عنيفة في مجلسَ النوابِ المصرَى في ٢٢ يونيو بشأن السودان .

« ٥ – أن تصدر فى خلال أربع وعشرين ساعة الأوامر بارجاع جميع الضباط المصريين ووحدات الجيش المصرى البحتة من السودان مع التعديلات التى تنشأ عن ذلك وتعين فيما بعد »

« ٦ – أن تبلغ المصلحة المختصة : أن حكومة السودان ستزيد مساحة الأطيان التي تزرع في الجزيرة من ٣٠٠و ٣٠٠ فدان إلى عدد غيرمحدود على نسبة ما تقتضيه الحاجة .

« ٧ – أن تعدل عن كل معارضة لرغبات حكومة جلالة الملك في الشؤون المبينة في بعد يتعلق بحاية المصالح الأجنبية في مصر.

« وفى حالة عدم تلبية هذه المطالب تتخذ حكومة جلالة الملك على الفور التدابير المناسبة لصيانة مصالحها في مصر والسودان .

« و إنى أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لدولتكم مرة أخرى احترامي الفائق م ؟ » ( الامضاء )

كا كتب المندوب السامى إلى دولة رئيس مجلس الوزراء خطابا جاء فيه بشأن السودان أنه بعد ما يسحب الضباط المصريون والوحدات المصرية البحتة للجيش المصرى تحول الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى إلى قوة مسلحة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة السودانية وحدها وتحت قيادة الحاكم العام العلما و« باسمه » تصدر العرائض والبراءات للضباط.

و بعد ذلك بأيام صدر بلاغ رسمى — وكانت الوزارة وزارة دولة زيور باشا — جاء فيه ما يلى :

« في ٢٥ الجارى تلقت الحسكومة بواسطة فخامة المندوب السامى البريطانى تلغرافا وارداً من الضباط وضباط الصف والجنود الطو بجية المصرية في الخرطوم ذكروا فيه أنه قد صدر لهم أمرنائب الحاكم العام للسودان بمغادرة السودان في الحال وأن الجنود البريطانية قد أحاطت بهم من كل جانب . وأضافوا إلى ذلك أن ذخيرتهم وهي عشرون خرطوشة لكل بندقية ومقدار قليل المدافع كانت غيركافية للدفاع ضد قوات كبيرة مسلحة بمقادير لاحد لها من الذخيرة فضلاً عن أن مستودعات الذخيرة المصرية ما زالت من يوم فتح السودان تحت يد السلطات البريطانية ولسكنهم أصروا على أن لا يغادروا السودان إلا بأمر جلالة الملك أو يموتوا عن آخرهم بعد أن يستنفذوا ذخيرتهم .»

ولما اطلع مجلس الوزراء على همذا التلغراف تفاوض ملياً فى الأمر ، وقرر فى جلسة خاصة ضرورة الاسراع إلى منع سفك الدماء بغير جدوى وتجنب كل عمل من شأنه المساس بحقوق البلاد.

وقد عهد مجلس الوزراء بناء على ذلك إلى وزير الحربية في توجيه الرسالة الآتية إلى الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش المصرى في السودان:

«عهدنا فيكم الشجاعة والولاء ولا يداخلنا أى شك فى أنكم مستعدون جميعاً لإراقة آخرنقطة من دمائكم فى خدمة جلالة الملك وفى سبيل الوطن . على أننا نأمركم بأن تكفوا عن مقاومة الإجراءات التى اتخذها نائب حاكم السودان العام لإخراجكم بالقوة من الأراضى السودانية ، فانه ليس من وراء هذه المقاومة سوى سفك الدماء بغير جدوى ، و بما أن الحكومة المصرية قد احتجت احتجاجا صريحاً على هذا العمل الذى نفذ بالقوة القاهرة فعودتكم لا يترتب عليها أى مساس لا بحقوق الوطن ولا بشرفكم العسكرى . »

في مباحثات تروت - تشميرن



وفى خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة المغفور له الملك فؤاد الأول لبريطانيا من ٤ إلى ٣١ يوليو سنة ١٩٢٧ جرت مباحثات أولى بين دولة عبد الخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء وسعادة سير أوستن تشمبرلن وزير خارجية بريطانيا العظمى لأجل الوصول إلى اتفاق بصلح لأن يكون أساساً لمفاوضات رسمية يكون الغرض منها عقد معاهدة تحالف وصداقة بين بريطانيا العظمى ومصر . وجرت كذلك مباحثات ثانية في لوندره خلال الفترة القصيرة التي أقامها دولة ثروت باشا عقب زيارة جلالة الملك لمدينة بروكسل مباشرة . وجرى الدور الثالث من المباحثات في القاهرة وكان أهم أغراضه تبادل الرأى تتمة للأحاديث السابقة .

وقد كتب المغفور له دولة ثروت باشا وثائق سياسية عن هذه المباحثات جاء فيها عن السودان في تقريره رقم ( ٢ ) ما يلي :

« أما فيما يتعلق بمسألة السودان ، وهي المشكلة التي رأى مشروع سنة ١٩٢٠ وجوب تأجيلها ، بما فيها مسألة مياه النيل ، وعلى الرغم مما لهذه المسألة الأخيرة من صفة الاستعجال ، لتكون موضوع اتفاق خاص يعقد فيما بعد ، فلا ينكر أحد أن مركزنا في سنة ١٩٢٠ كان أحسن كثيراً مما هو عليه الآن . وحتى في سنة ١٩٢٢ عند صدور تصريح ٢٨ فبراير لم يكن قد اعترى تلك المشكلة أدنى تغيير بل بقيت على حالتها كما كانت في سنة ١٩٢٠ ، و إنما تحرجت الحالة بالنسبة للسودان بعد حوادث سنة ١٩٢٤ ، فبالنظر لما نجم عن ذلك من الصعوبات التي لم يكن لها وجود عند وضع مشروع سنة ١٩٢٠ ، رأيت مع الاحتفاظ بحل مسألة السودان السياسية إلى اتفاق يعقد فيما بعد ، أنني إذا استطعت الوصول إلى إعادة الحالة إلى ما كانت

عليه قبل سنة ١٩٢٤ وتسوية المسألة الحيوية المستعجلة ، مسألة مياه النيل ، في الحال؛ أكون قد بلغت نتيجة مرضية لمصر!! ومن شأن هذه النتيجة أنها تمهد الطريق على كل حال لحل أسرع وأوفق للمسائل الأخرى الخاصة بالسودان.»

وفى المذكرة رقم (٥) عاد دولة ثروت باشا فأشار إلى مسألة السودان فقال عنها في سطرين «أما السودان فقد قلت في أمره (في أحاديثه مع تشميران ورجال وزارة الخارجية البريطانية) إن المسألة المهمة المستعجلة ، مسألة مياه النيل ، تحل مع المعاهدة على وجه يكفل مصالح مصر الحيوية في هذا السبيل » .

وفى المدكرة رقم ( ٧ ) أشار دولة ثروت باشا إلى المشروع المصرى الذى قدمه إلى الحكومة البريطانية وقال فيمه عن السودان « أما مسألة السودان فقد كان المشروع بضع لها حلا ابتدائياً عظيم الأهمية من شأنه أن يمهد لحل الوجه السياسي لتلك المسألة وأن يسهله » .

# المشروع المصرى

أما الحل الذي أشار إليه دولة ثروت باشا بشأن مسألة السودان فهذا هو نصه: «مادة ١١ — مع الاتفاق على تأجيل تسوية مسألة السودان إلى مفاوضات تجرى فيها بعد ويكون لكل من الطرفين المتعاقدين فيها تمام الحرية في تقرير حقوقه ، توافق الحكومتان منذ الآن على الرجوع إلى الحالة التي كانت قائمة قبل سنة ١٩٢٤ وعلى أن يتخذا ، كقاعدة لتحديد نصيب مصر في مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق ، النتائج التي وردت في التقرير الذي وضع معما أدخل عليه من التعديل بناء على طلب وزارة الأشغال العمومية المصرية ، وعلى الاعتراف بحق الحكومة المصرية .

فى اتخاذ كافة تدابير المراقبة اللازمة لتكفل توزيع المياه طبقاً للقواعد التى وضعت فى التقرير المذكور وعلى أن تقدم لهاكل التسهيلات للقيام على نفقتها بجميع الأعمال الأخرى على مجرى النيل التى أشار إليها ذلك التقرير فى مصلحة مصر . »

# المشروع البريطاني

أما المشروع البريطاني فقد اقترح بشأن المسألة السودانية بما يلى : «مادة ١٣ — يمترف الطرفان المتعاقدان بأن أوفى ضمان لصيانة مصالحهما ولاسيا

مصالح مصر في مجاري النيل العليا هو استمرار سيادتهما المشتركة في السودان.

« وكلاها متفقان على أن يتخذا ، كقاعدة لتحديد نصيب مصر في مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق ، النتأئج التي وردت في تقرير لجنة النيل المؤرخ ٢١ مارس سنة ١٩٢٦ وفي الاتفاق الذي عقد في أول مايو سنة ١٩٢٦ بين ممثلي مصلحتي الري في مصر والسودان . و يمنح ممثلو مصلحة الري المصرية التسميلات اللازمة لمراقبة المشاهدات المتعلقة بأعمال قناطر سنار كما أنه تكون لهم حرية الوصول إلى البيانات الخاصة بذلك للتحقق من أن تو زيع المياه جار طبقاً القواعد التي وضعت في التقرير الملذكور . وتمنح حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية الحكومة المصرية كل مساعدة ممكنة لممكنها من القيام ، لمصلحتها الخاصة وعلى نفقتها وبوجه يتفق مع مصالح السلطات المحلية ذات الشأن ، بأعمال الحفظ المنصوص عليها في ذاك التقرير . وتتحمل المحكومة المصرية نفقات كل عمل تكميلي ودفع كل مبلغ نقدى تدعو الحاجة إليها الماتراف الطرفين تعويضاً المصالح المحلية من كل تلف أو تفكك ينجم عن الأعمال المشار إليها .

«ويستمر حضرة صاحب الجلالة ملك مصر - نظراً الاحتمامه بحفظ السلام في ربوع

السودان وعلى حدود مصر الجنوبية — فى دفع حصته الحالية فى نفقات الإدارة فى السودان إلى أن يقرر الطرفان المتعاقدان أن الحال تدعو إلى إعادة النظر فى هذا الترتيب. »

#### ملاحظات الجانب المصرى

وقد قدم دولة ثروت باشا ملاحظاته على المشروع البريظاني جاء فيها عن السودان ما يلي:

« المادة الثالثة عشرة — لقد حرصت فى المشروع الذى قدمته ( والمتحدث هو دولة ثروت باشا ) على تجنب القطع برأى فى مسألة السودان العامة التى تختلف فيها الحكومتان ، وذلك اختصاراً للمناقشات بقدر الإمكان. وقد اجتزأت من تلك المسألة بالإشارة إلى بعض شؤون معينة تطلب حلا عاجلا ، غيرأن المشروع البريطاني ، على المكس من ذلك ، أرادأن يعالج كل المسألة وأن يلقاها وجهاً لوجه ليحلها على النحو الذي ترسمه خطة السياسة الإنجليزية فى هذا الموضوع ، ومن ثم كان يتعذر على المسايرته فى هذا الطريق ، ولهذا أوثر إرجاء المسألة إلى مفاوضات لاحقة .

« أما المسائل المستعجلة التي يتطلب حسن الوفاق بين البلدين مباشرة حلها فوراً فهي التي أوضحتها في المادة الثانية من مشروعي : أي الحالة قبل سنة ١٩٢٤ وتوزيع مياه النيل ومشاريع الري .

« الحالة قبل سنة ١٩٢٤ : قضى تصريح ٢٨ فبراير بالاحتفاظ بالحالة الحاضرة في السودان ثم طرأت حوادث سنة ١٩٢٤ التي جعلت الحكومة البريطانية تقدم على إجراء تغييرات أساسية فيه ، و بخاصة طلب إخلاء السودان من الجيش المصرى . ولا مراء في أنه لم يأسف أحد لوقوع تلك الحوادث ، وما أفضت إليه من عواقب ،

بقدر ما أسفت مصر . ولا يخامرنى شك فى أن بر يطانيا العظمى تعالج المسألة ، فى عهد الصداقة الذى سيفتتح بمعاهدة التحالف إذ يسود السلام والوفاق بين البلدين ، بغير ما عالجتها به وقتماً قد مت انذار نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، ولا يغرب عن بال الحكومة البريطانية أن الخواطر من الجانبين قد هدأت ، وأن النفوس تستطيع أن تواجه فى هدوء وسكينة حل تلك المسألة على خير وجه يعيد الثقة المتبادلة و يوثق العلائق الودية بين البلدين .

« وان الحكومة البريطانية لتذكر بلا ريب أن الوزارة المصرية في عام ١٩٢٥ قررت الاحتفاظ في الميزانية المصرية بالاعتمادات اللازمة لنفقات الدفاع عن السودان للدلالة على استمرار حقوق مصر على السودان ، وتمهيداً لعودة الأحوال إلى مجراها السابق . ولقد وافق البرلمان المصرى على تلك الاعتمادات في ميزانية سنة السابق . ولقد وافق البرلمان المصرى على تلك الاعتمادات في ميزانية سنة في السودان ليست إلا وقتية لا تلبث أن تسوى عند سنوح أول فرصة بما تقتضيه مصلحة البلدين ، غير أنه يلوح من المشروع البريطاني أنه يريد أن يجعل تلك الحالة الوقتية نهائية دائمة ، وواضح كل الوضوح أن قبول مثل هذا الحل معناه تخلى مصر عن حقوقها في السودان ، وأن ذلك الحل — حتى على فرض أن يكون الأساس عن حقوقها في السودان ، وأن ذلك الحل — حتى على فرض أن يكون الأساس هو السيادة المشتركة بين الحكومتين في السودان — يخل بالمساواة لمصلحة بريطانيا.

«لذا كان الحل الذي يتفق وحده مع مركز بريطانيا العظمى ونفوذها ومع كرامة مصر وحقوقها ، هو أن تعود الحالة في السودان إلى مجراها السابق في سنة ١٩٣٤ ريثما تسوى مسألته نهائياً . وهو أيضاً الحل الذي وحده يحمل البرلمان المصرى على الاستعرار في الموافقة على الاعتهادات اللازمة لنفقات السودان في الميزانيات المقبلة . ثم إن عودة الحالة إلى ما كانت عليه لا تعدو أن تكون أمراً طبيعياً لا صعو بة فيه

ولا تعقيد ، فقد كانت تلك الحالة منذ ثلاث سنوات فقط أمراً لا بأس به ، ولقد يكون من حسن التوفيق أن يطابق عود الحال إلى ما كان عليه ، البدء في تنفيذ معاهدة التحالف ، لا سيما أنه يراد بهذه المعاهدة أن تقوم العلاقات بين القطرين على أثبت الأسس وأن تطبق على غرار الود الصريح .

« مياه النيل – أما ما يتعلق بمسألة مياه النيل فيلوح لى أن المشروع البريطاني يوافق في الواقع على ما أبديته من الاقتراحات في المادة الحادية عشرة من مشروعي، غير أنه أفرغها في صيغة قد يبرر ظاهرها قول الذين يزعمون - خطأ في نظري -أن السياسة الإنجليزية ترمى إلى إلغاء رقابة وزارة الأشغال العمومية على مياه النيل. الحق إنى لا أجد تفسيراً واضحاً للاستعاضة عن الصيغة البسيطة الصريحة التي استعملتها بعبارة « منح ممثلي مصلحة الري المصرية التسهيلات اللازمة لمراقية الأرصاد الخاصة بعملية سد سنار » وعبارة « إعطاء الحرية للوصول إلى البيانات المتعلقة مها » فإن هاتين العبارتيناللتين صيغتا على وجه التضييق قد تحملان على الظن أن مراقبة مصر لن تكون حسابية للأرقام وعمليات الجمع، في حين أن الطريقة الصحيحة الطبيعية لمراقبة الأرصاد هي مراقبة العملية ذاتها ، وفي حين أن حرية الوصول إلى البيانات تستلزم حمّا الوصول إلى معرفة نظام حركة الخزان ذاتها . ومن المؤكد فوق هذا أن بريطانيا العظمى لا تقصد أن تغير التقاليد التي أثبتها ودافع عنها بقوة كبار المهندسين البريطانيين الذين تولوا العمل في وزارة الأشغال كمستشاربن أو وكلاء وزارة . وأثر عنهم فيها ما شئت من علم ومن إخلاص. تلك التقاليد تقضى بأن مراقبة مياه النيل يجب أن تظل بيد هذه الوزارة . وقد روعيت دواماً و بخاصة في إنشاء خزان سنار . أفليس من الأسهل في هذه الحالة أن تتخذ الصيغة الصريحة التي اقترحتها بدلا من الصيغة المبهمة الواردة في المشروع خصوصاً أن هذه الصيغة على إبهامها تؤدى إلى نفس النتائج العملية التي تؤدي إليها الصيغة الصريحة ؟ (ومن جهة أخرى ، قد يؤخذ من عبارة المادة الثالثة من المشروع بصدد مشروعات الرى التى قد تباشر مصر إقامتها على مجرى النيل أنها تتحدث عن بلد لاحق له على السودان ، و إنما يراد الاعتراف له ببعض المزايا والمنافع . كذلك احتفظ بمصالح السلطات الإقليمية كما لوكانت سلطات أجنبية . أما مسألة نفقات الأعمال التكميلية والتعويض عن الضرر الذى ينجم من جراء أعمال الرى فليست المعاهدة على ما نرى موضعاً لذكرها لأن مسئولية الحكومة المصرية من هذه الناحية مستمدة من حقوق سيادتها على السودان . دع أن مصر لم تغفل قط عن واجباتها في هذا الموضوع .

« يبقى أن نتبين ما هو اتفاق أول مايو سنة ١٩٢٦ الذى يشير المشروع إليه فى عرض الكلام على تقرير لجنة النيل خصوصاً أنه يلاحظ أن المشروع البريطانى لم يشر إلى التعديلات التى أدخلتها وزارة الأشغال العمومية على النتيجة الختامية لذلك التقرير ووافقت عليه مصلحة رى السودان على ما أذكر . »

وفى أواخر أكتوبر سنة ١٩٢٧ غادر دولة ثروت باشا لوندره عائداً إلى مصر وكتب إلى السير أوستن تشمبراين كتاباً رقيقاً قال فيه: « ولقد كان يسعدنى أن أرى مساعيكم المجيدة في تثبيت أركان الصداقة بين القطرين تكال بالنجاح ، كما أنه يؤلمنى أن يخفق كل ما بذل من الجهود في هذه السبيل . . . . » .

وفى ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٧ أبلغت الحكومة البريطانية مشروعها النهائى بشأف الصيغة التى وضع بها مشروع المعاهدة . وفى هذا المشروع أغفلت المسألة السودانية تماماً ! ثم ظلت المباحثات مستمرة بين الطرفين بواسطة اللورد لويد المندوب السامى البريطانى فى مصر فى صورة رسائل ومذكرات متبادلة بين الحكومة المصرية ودار المندوب السامى والحكومة البريطانية . وقد جاء فى رسالة من السير أوستن تشميرلين إلى دولة ثروت باشا فى ٦ فبراير سنة ١٩٢٨ : « و إنني مستعد الاستمرار فى المفاوضة قبل التوقيع على المعاهدة و بعد التوقيع عليها فى تأليف واختصاص

البعثة العسكرية البريطانية في مصر وفي توزيع مياه النيل . . . . » .

وكان السير أوستن تشمبرلين يستعجل عرض المعاهدة على هيئة الوزارة المصرية حتى يعرض الأمر من جانبه على البرلمان الإنجليزى فرد عليه دولة ثروت باشا في رسالة بتاريخ ١٨ فبراير سنة ١٩٢٨ جاء فيها: « . . فكان لى أن أدهش لتصريح سعادتكم بأن هذه الطريقة لا يمكن أن تستمر ودعوتكم إياى في الآن نفسه إلى عرض المعاهدة على زملائي قبل أن تسوى وتوضح مسألة مياه النيل والجيش والبوليس . . ( ثم جاء في ختام هذه الرسالة ) . . والآن وقد استؤنفت المحادثات مع المعاهدة في وقت واحد . . . » .

وفى ٢٤ فبراير سنة ١٩٢٨ كتب السير أوستن تشميرلن إلى دولة ثروت باشا رسالة جاء فيها: « . . أما المسائل الثانوية الخاصة بالامتيازات وتوزيع مياه النيل فقد اتفقنا كلانا على أن نتبادل عند اعتماد المعاهدة مذكرات بتسويتها . . . . » .

وفى ٤ مارس سنة ١٩٢٨ كتب دولة ثروت باشا إلى فخامة اللورد لويد المندوب السامى البريطانى عرض على مجلس الوزراء فرأى أنه لا يسعه قبوله . . » .

وفى اليوم التالى رد دولة ثروت باشا فى كتاب آخر على كتاب السير أوستن تشمبرلن بتاريخ ٢٤ فبراير سنة ١٩٢٨ جاء فيه : « . . حقاً كنت أتمنى أن أصل بالمسائل كلها إلى تمام الوضوح وأن أصغى مسائل البوليس والجيش وتوزيع مياه النيل، ولقد كان يمكننى أن أطرح على زملائى مشروع اتفاق يحل جميع المسائل المعلقة مع الاحتفاظ بمسألة السودان السياسية ويتضمن جملة من المزايا المحسوسة لا مشروعاً يترك معلقاً بعضاً من المسائل التى تعيرها البلاد بحق أهمية كبيرة جداً و يحمل لذلك في طياته أسباب الاحتكاك والتصادم فى المستقبل . . . » .

وبهذا انتهت مباحثات ثروت — وتشميرلن .

انفاقت النيل في عام ١٩٢٩

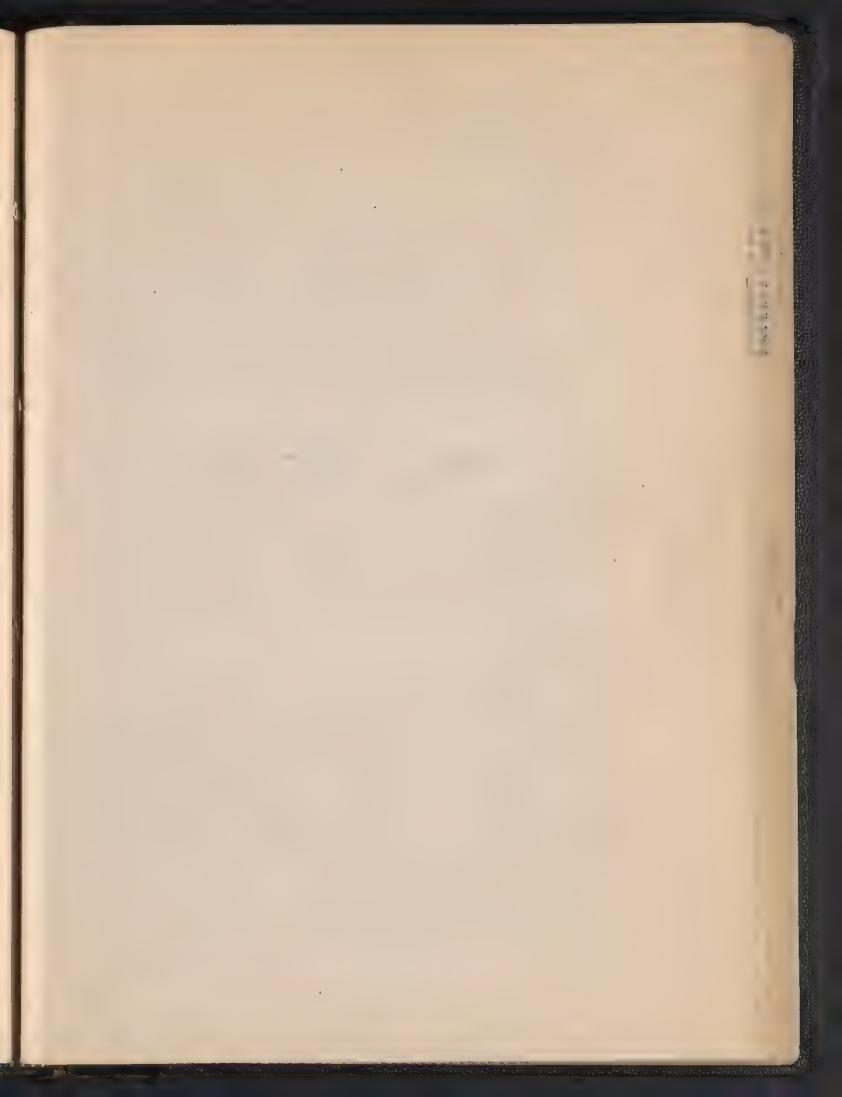

وفى ٧ مايو سنة ١٩٢٩ تم الانفاق بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة « دولة محمد محمود باشا » ، والحكومة الإنجليزية ممثلة فى « اللورد جورج لويد » المندوب السامى البريطانى عن ضبط ماء النيل وتوزيعه بين مصر والسودان وقد جاء فى ختام كتاب ( دولة ) رئيس الوزراء إلى المندوب السامى البريطانى « أن هذا الاتفاق لا يمتبر بأى حال ماساً بمراقبة وضبط النهر ، فإن ذلك يحتفظ به لمناقشات حرة بين الحكومتين عند المفاوضة فى مسألة السودان » . كما أن المندوب السامى البريطانى سبحل فى رده على هذا الخطاب « أن حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل ، وأقرر أن حكومة جلالة الملك تعتبر المحافظة على هذه الحقوق مبدأ أساسياً من مبادى السياسة البريطانية ، كما أؤكد لدولت كم بطريقة قاطعة أن هذا المبدأ وتفصيلات هذا الاتفاق ستنفذ فى كل وقت أيا كانت الظروف التى قد تطرأ فيا بعد » .

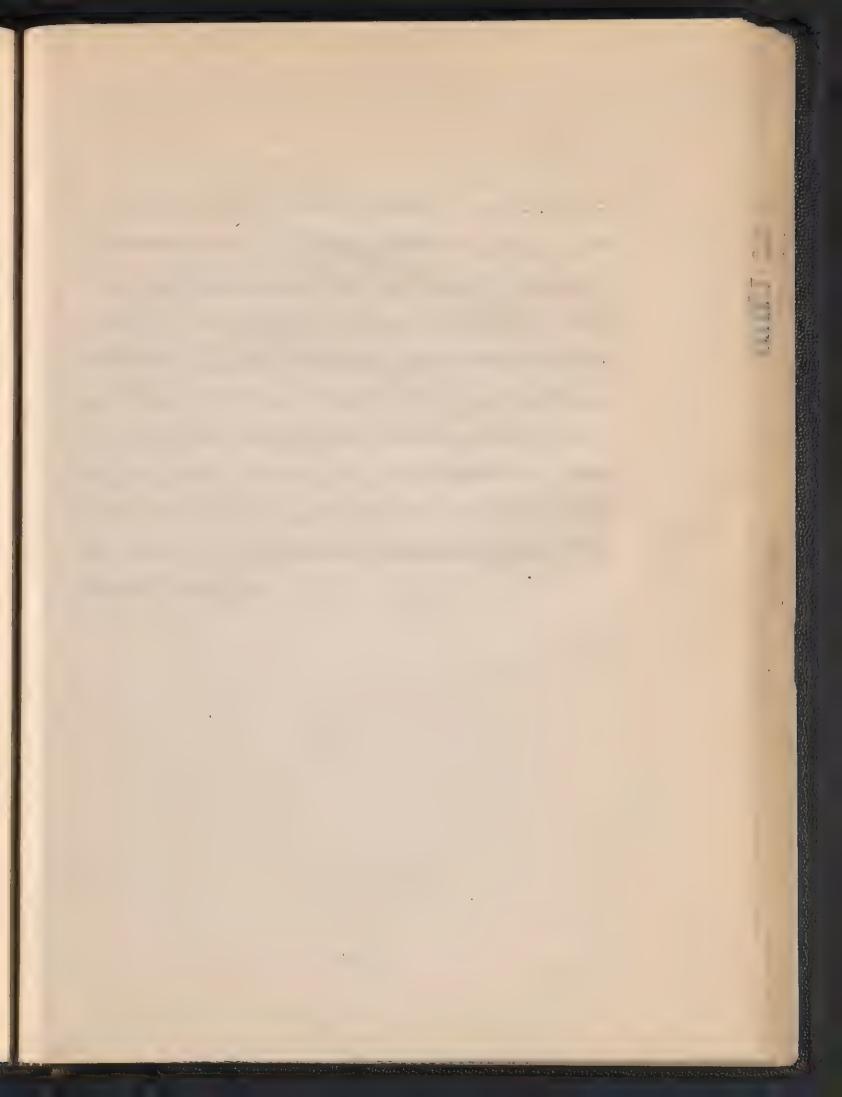

مفاوضات صيف ١٩٢٩

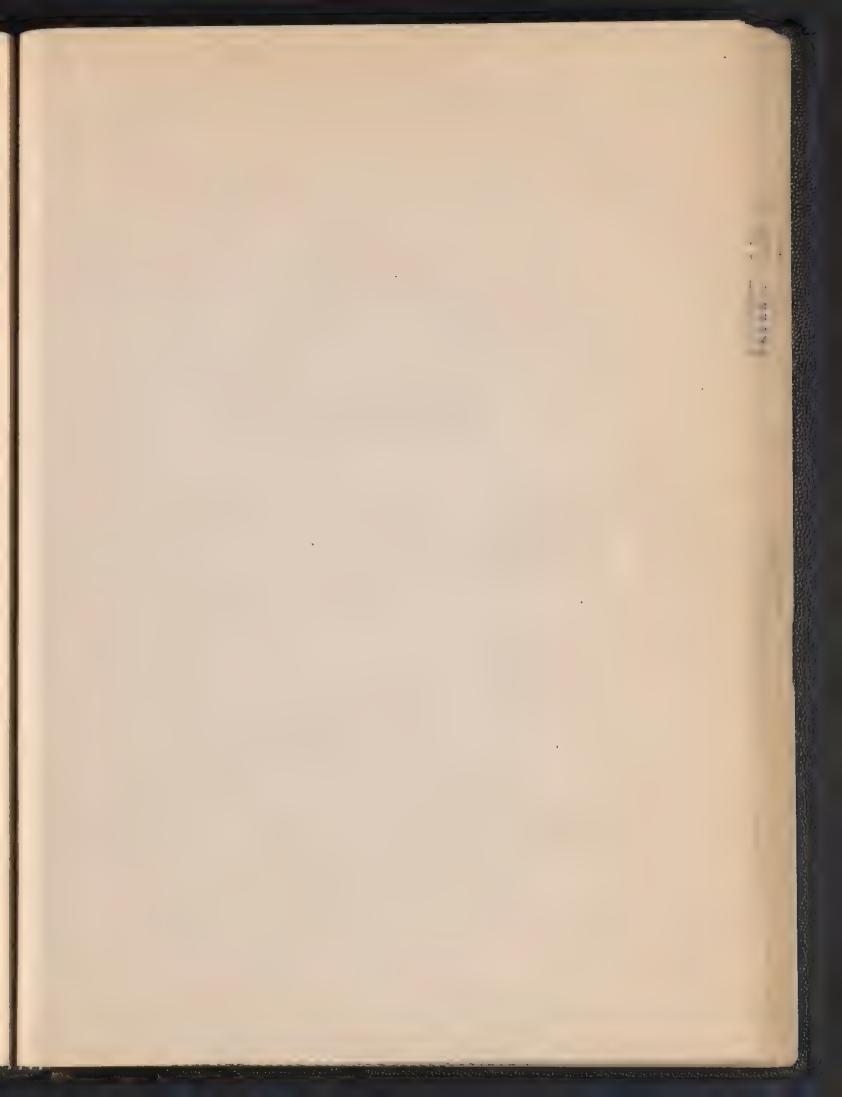

وفى الثالث عشرمن شهر يونيو أبحر المغفور له (دولة) محمد محمود باشا قاصداً إلى انجلترا لحضور الحفلة التي رسمتها جامعة أكسفورد لتقليده لقب دكتور في القانون وكان (دولته) قد أزمع على أي حال زيارة تلك البلاد في صيف هذا المام لاستئناف الحديث في أموركان قد بدأها منذ الشتاء واستفتاحه في أمور أخرى كان يرى أنه قد آن الأوان لتحريكها وتقديمها خطوات محسوسة . . .

وكتب دولته تقريراً في هذا قال فيه عن السودان « . . . كذلك كنت أرى أن الوقت قد آن خصوصاً بعد أن وضع الاتفاق الخاص بالنيل ، لأن يعاد النظر فيا بقى من آثار الإنذار البريطاني متعلقاً بالسودان للرجوع فيها إلى ماكان عليه الحال قبل سنة ١٩٢٤ » .

ذلك هو الأحساس الذي كان ينوى ( دولة ) محمد محمود باشا أن تبحث المسألة السودانية بمقتضاه. وقد قال ( دولته ) في تقريره إن السلطات البريطانية لفتت نظره إلى أن المشروع الذي تمخضت عنه المفاوضات بين المغفور له ثروت باشا و بين السير أوستن تشميرلن في سنة ١٩٢٧ أعتبر أقصى ما ترضاه الحكومة البريطانية وإلى أنه لا مندوحة من اتخاذه أساساً للحديث . . . »

ويستطرد دولته في تقريره فيقول « . . . وأما السودان فقد طلبت أن تحترم وتنفذ اتفاقات سنة ١٨٩٩ بشأنه مؤقتاً وعلى ذلك يعود إليه قسم من الجيش المصرى كما كان الحال قبل سنة ١٩٢٤ ، و يجب أن تنقطع التدابير والاجراءات التي ترم إلى التضييق على المصريين فيكون شأنهم في حرياتهم ومصالحهم في السودان إشأن

الرعايا البريطانيين وقرنت هذه التسوية الوقتية بالاحتفاظ بحرية الحكومة في المفاوضات في مسألته في الوقت الذي تراه ملائمًا ».

وفى ٥ يوليو سنة ١٩٢٩ سلمت وزارة الخارجية البريطابية دولة محمد محمود باشا المشروع الذى وضعته بناء على محادثات الطرفين . و بعد دراسة هـذا المشروع دارت مباحثات أخرى انتهت إلى وضع مشروع معدل .

## المشروع البريطاني

مادة ١٢ -- تستمر السيادة الإنجليزية المصرية على السودان طبقاً الشروط الاتفاق الخالية أو طبقاً لأى تعديلات لتلك الشروط توضع فى المستقبل بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين .

« وتظل حقوق وسلطات الطرفين المتعاقدين بحسب الاتفاقات المذكورة يتولاها بالنيابة عنهما حاكم السودان العام المعين بموجب تلك الاتفاقات .

«ويسمح لأورطة مصرية أن تكون في السودان لحماية الحاكم العام ويضم ضابط مصرى إلى الموظفين التابعين له . »

هذا هو نص المادة الخاصة بالسودان فى المشروع البريطانى . وقد كتب (دولة) محمد محمود باشا فى مذكرته عن هذه المادة ما يلى :

« أنكرنا أن تضمن هذه البلاد التي تقرر التسوية الوقتية لمسألة السودان أى وصف جديد أو محدث لمركز الطرفين وذلك بحكم اتفاقات سنة ١٨٩٩ التي استقر الرأى على العودة إليها. فوجب لذلك أن تحذف كلة 'Condominium' ،كذلك رؤى أن تصدر المادة باحتفاظ مصر مجقها في المفاوضة بشأن السودان تنويها بأهمية ذلك الحق. واتفق فضلا عن ذلك على أن العودة للعمل بأحكام اتفاقات سنة ١٨٩٩

يترتب عليه عودة الجيش المصرى إلى السودان، كما يترتب عليه أن يظل الحاكم العام متولياً للسلطات التي فوضتها له الدولتان بالاتفاقات المتقدم ذكرها .

« ولما كانت هذه السلطات لا تشمل إلا التشريع للبلاد و إجراء الحكم فيها ، فقد أثيرت مسألة تمثيل السودان في المؤتمرات المختلفة وانضامه إلى المعاهدات إذ كانت هذه السلطة لا تدخل في نطاق السلطات التي قررتها اتفاقات سنة ١٨٩٩ للحاكم العام. و بعد مناقشات طويلة ، انتهى الرأى إلى ما تضمنه الكتابان المتبادلان (١) في هذا الشأن . وهو مظهر جديد واضح لمركز الحكومة المصرية في السودان كان يوشك أن يعنى عليه العرف الذي جرى في السنين الأخيرة . »

واستطرد البحث إلى التشريعات والإجراءات التى جعلت المصريين فى حكم الأغراب عن السودان و إلى ما تضمنته تلك التدابير المختلفة من وجوه التضييق حتى ظن المصريون الظنون بمرامى الحكومة الإنجليزية فى السودان، وتم التفاهم على «أن العودة لاتفاقات سنة ١٨٩٩ ومراعاة الدقة فى تنفيذها كفيل بأن يرد الأمر إلى نصابه الطبيعى » وهو بلا شك كذلك ، خصوصاً إذا ذكر أن إدماج الإشارة إلى اتفاقات سنة ١٨٩٩ في صلب المعاهدة التى يضمن أحكامها التحكيم ، يجعل لأحكام اتفاقات قوة لم تكن لها من قبل .

وأخيراً أثيرت مسألة ديون مصر على السودان (٢) واتفق فيها على مبدأ التسوية وعلى مقدماتها من البحث والاستقصاء.

<sup>(</sup>۱) الكتابان مذكوران فيما بعد .

٠٢٠) اتفَق على وجوب بحث مسألة الدين بواسطة مندوبين عن الحزانة البريطانية والمالية المصرية.

#### المشروع المعدّل

وبناء على هذه المباحثات انتهى الأمر إلى مشروع معدّل نص فيه بشأن السودان على ما يلى :

« مادة ١٣ — مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات جديدة في المستقبل ممدّلة لا تفاقات سنة ١٨٩٩ .

« يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون مركز السودان هو المركز الذى ينشأ من الاتفاقات المذكورة. وبناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين ، السلطات التى خولتها إياه الاتفاقات المشار إليها . وعندما تصبح هذه المعاهدة نافذة ترابط أورطة مصرية في السودان ؟ »

# المشروع الأخير

وفى ٣ أغسطس سنة ١٩٣٩ سلم مستر هندرسن وزير خارجية بريطانيا إلى ( دولة ) محمد محمود باشا نص المقترحات لاتفاق إنجليزى مصرى ، لعرضها على البرلمان المصرى الجديد ، وكانت الحياة النيابية معطلة ، وقد جاء فى هذه المقترحات ما يلى بشأن السودان . ويلاحظ أن النص الجديد لم يشبر إلى مسألة عودة الجيش المصرى كا جاء فى المشروع الأول إذ دارت مناقشات بشأن ذلك فى مجلس الوزراء البريطانى انتهت إلى المادة التالية :

« مادة ١٣ — مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات جديدة في المستقبل معدّلة لاتفاقات سنة ١٨٩٩ ؛ يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون مركز السودان هو المركز الذي ينشأ من الاتفاقات المذكورة ، و بناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين ، السلطات التي خولتها إياه الاتفاقات المشار إليها . » وقد قال دولة محمد محمود باشا في هذا: « وانتهى رأى الوزارة البريطانية في موقف

لم يخل من الدقة إلى ماكتب لى به بعد ذلك وزير الخارجية البريطانية من أن عودة الجيش ستكون محل نظر وتفاهم عند سحب القوات البريطانية من القاهرة و بشرط أن يكون تنفيذ المعاهدة حاصلا بالروح التي باشرنا بها المفاوضة »

#### تمثيل السودان في المؤتمرات المختلفة

وفيا يلى نص الكتابين المتبادلين بشأن تمثيل السودان في المؤتمرات المختلفة: المدكرة البريطانية

« حضرة صاحب الدولة . . .

« يحسن إثبات الاتفاق الذى انتهينا إليه بشأن الطريقة التى تجعل بها المعاهدات الدولية منطبقة على السودان من تلك المعاهدات لا يعدو بطبيعة الحال ذلك النوع الذى تكون له صفة فنية أو إنسانية عامة .

« فني الأحوال التي تكون المعاهدة قد وقعتها مصر و بريطانيا العظمى والتي يراد فيها تطبيق المعاهدة على السودان ، يبدى المندوبون المصريون والبريطانيون فى الوقت المناسب تصريحاً مشتركا بأن توقيعاتهم عن مصر و بريطانيا العظمى يقصد بهاجميعاً أن تشمل السودان و يدون هذا التصريح على الوجه اللازم . وفي الأحوال التي تحتاج المعاهدة فيها إلى تصديق يذكر التصريح المشار إليه أنه عند إيداع تصديق صاحب الجلالة ملك مصر وصاحب الجلالة البريطانية تصبح المعاهدة منطبقة على السودان بحسب الأحكام الواردة بها . فاذا لم يبد هذا التصريح فلا تكون المعاهدة منطبقة على منطبقة على السودان إلا بطريق الانضام الذي يشار إليه فيا بعد .

« وحيث يبدى هذا التصريح لايكون ثمة محل بعد ذلك لذكر السودان ذكراً خاصاً في وثائق التصديق . « وفى بعض الأحوال حيث تنص المعاهدة على جواز الانضام اللاحق وحيث يستحسن أن تطبق تلك المعاهدة على السودان بالطريقة المذكورة فإن الانضام يتم بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر و بريطانيا العظمى إثنان يعينان لهذا الغرض. وتتفق الحكومتان على طريقة إيداع وثائق الانضام في كل حالة . ولا محل طبعاً في مثل هذه الأحوال لأى تصديق .

« وفى المؤتمرات الدولية التى يتفاوض فيها فى أمر مثل تلك المعاهدات يظل المندوبون المصريون والبريطانيون فى اتصال بشأن أى عمل يرونه بالاتفاق فيا بينهم مرغوباً فيه لمصلحة السودان . »

## المذكرة المصرية

« حضرة صاحب السعادة . .

« أتشرف بإبلاغكم أنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم بشأن طريقة تطبيق المعاهدات الدولية التي يراد تطبيقها على السودان ، وأؤيد ما جاء بها بشأن التفاهم الذي تم بيننا » .

#### عرض الاتفاق على الشعب

و بعد أن تسلم ( دولة ) محمد محمود باشا مشروع الحكومة البريطانية كتب إلى وزير خارجية إنجلترا رسالة ذكر فيها: « . . و إنى لأدرك أن هذه المقترحات هي أقصى ما يمكنكم أن تشيروا على حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تصل إليه و إننى مستعد من جهتى أن أعرضها على الشعب والبرلمان المصرى واثقاً تمام الثقة بأن قبولها هو في مصلحة بلادى . . »

مفاوضات صيف ١٩٣٠

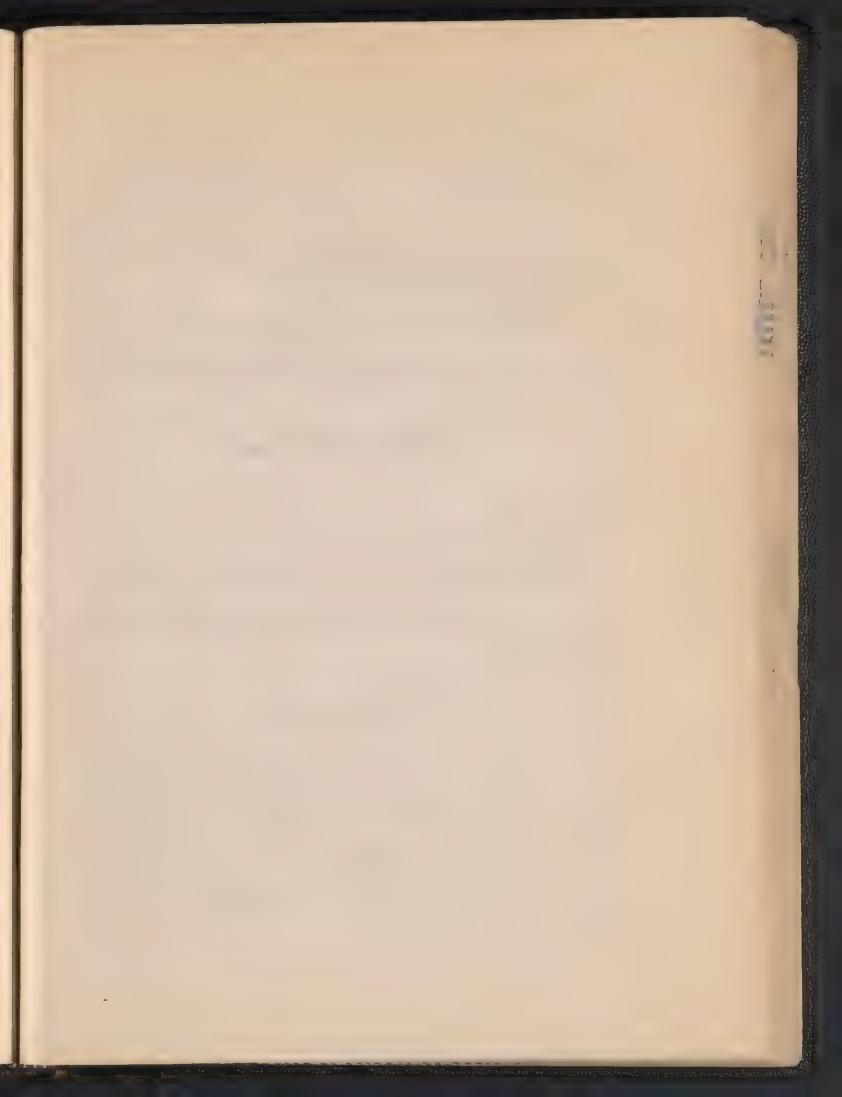

وفى ٦ فبراير سنة ١٩٣٠ فوض البرلمان المصرى الحـكومة المصرية التي جاءت وليدة انتخابات جديدة فى أن تتفاوض مع الحـكومة البريطانية فى مقترحاتها ( التي انتهى إليها دولة محمد محمود باشا ) للوصول إلى اتفاق شريف وطيد يوثق عرى الصداقة بين البلدين ، وهذه المفاوضات هى التي عرفت باسم « مفاوضات النحاس — هندرسن » .

وفي يوم الاثنين ٣١مارس سنة ١٩٣٠ بدأت المفاوضات ، وقد تكلم النحاس باشا فقال : « إن المبادى، التي تستنتج من المقترحات البريطانية يمكن تلخيصها فيما يلي :

«خامساً — السودان — إلى أن يحصل الاتفاق على التسوية النهائية بمفاوضات مقبلة نقبل أن تكون الإدارة في السودان مشتركة بين البلدين اشتراكا فعلياً.

« هذه هى المبادىء العامة التى تؤخذ من المقترحات وترون أننا لم تخرج عن روحها لأن غرضنا هو أن نصل فعلا و بإخلاص إلى الاتفاق المنشود ، أما ما عدا ذلك فتفصيل يأتى الكلام عنه فيها بعد .

« مستر هندرسن — هل أفهم مما قاله ( دولة ) النحاس باشا أن هذه المبادى، الكبرى إذا وضعت في صيغ مقبولة من الجانبين فإنه لرز تقوم عقبات في سائر التفاصيل ؟

« النحاس باشا — قد تقوم صعو بات فى التفاصيل ، ولكن أرجو أن نتمكن من التغلب عليها بسهولة إذ حسن النية متوافر فى الجانبين .

« مستر هندرسن – بطبيعة الحال ستكون اقتراحاتكم فيها محلا للمناقشة .

« النحاس باشا - بلاشك .

« مستر هندرسن – إن هذه المبادى، الحمسة مهمة حقاً ولكن الكثير يتوقف على الصيغ التى ستوضع فيها على أنى من ناحيتى أريد أن أسترشد برأى زملائى فيا قد تكون عليه هذه الصيغ فإذا كنتم قد أعددتم نصوصاً خاصة شاملة لهذه المبادى، فإنه يسرنا أن نطلع عليها ونبدى لكم رأينا فيها .

« النحاس باشا – إننا مستعدون لأن نضع الصيغ لهذه المبادى، بالمعنى الذى ذكرناه ونقدمها لكم في أقرب فرصة . »

# المشروع الأول للوفد المصرى

وفى الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢ أبريل سنة ١٩٣٠ سلم الوفد المصرى مشروعه الأول إلى مستر سلبى سكرتير وزير الخارجية البريطانية بدار البرلمان الإنجليزى ، وقد جاء فيه عن السودان :

« ١٣ – إلى أن تحل مسألة السودان بمفاوضات مقبلة ، ومع الاحتفاظ بجميع الحقوق ، يباشر الطرفان المتعاقدان إدارة السودان بالاشتراك بينهما اشتراكا فعلياً. »

وفى يوم الخميس ٢ أبريل سنة ١٩٣٠ عقدت الجلسة الثانية حيث أبدى الفريق البريطاني ملاحظاته على المشروع المصرى فقال مستر هندرسن في أثناء سرده لهذه الملاحظات: « . . . . فقد وجدت نحو عشر مسائل قد تناولها التغيير ووقع فيها خلاف كبير بيئنا وبينكم . و بعض هذا التغيير مهم جداً في نحو خمس مسائل حيوية

أخص بالذكر منها مسألة السودان التي ستكون على ما يظهر عقبة كأداء في طريقنا وسنجد صعوبة كبيرة في التغلب عليها . ولابدلي أن أصرح لكم بأن الحكومة الانجليزية — حتى لوسلمنانحن بمطالبكم في هذه اللجنة — يستحيل عليها استحالة مطلقة أن تصل إلى حمل البرلمان على الموافقة عليها ، لذلك ينبغي لى أن أنبهكم ، على مسئوليتي الخاصة بصفة كوني وزيراً للخارجية ومن غير استشارة زملائي الذين لم يتمكنوا كما قلت من درس المقترحات الجديدة التي وضعتموها ، إلى أن الصيغة الخاصة بالسودان ستثير صعوبات جمة » .

ورد رئيس الوفد المصرى على الملاحظة الخاصة بالسودان قائلا: « . . . وأما فيا يختص بالسودان الذي خصه مستر هندرسن بالذكر فإنه سيرى أن الصيغة التي وضعناها بشأنه لاتختلف في روحها عن الصيغة التي وضعها جنابه في مقترحاته ، لأننا لم نطلب في الوقت الحاضر إلا الاشتراك الفعلى في الإدارة وهو ما تعترف به المقترحات الإنجليرية نفسها ، فقد أشير فيها إلى أن القواعد التي تتبع في السودان مؤقتاً هي القواعد المستمدة من اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ وها صر يحتان في أن الإدارة التي كانت تنفرد بها المستمدة من اتفاقيتين ، ومن المودان قد أعطى شطر منها إلى انجلترا بمقتضى هاتين الاتفاقيتين ، ومن أجل ذلك آمل كل الأمل أنكم عندما تدرسون هذه المسألة في ضوء هذه الحقائق ترون أننا في هذا المطلب المهم الحيوى بالنسبة لمصر كنا في غاية الاعتدال . . . »

وفى اليوم التالى اجتمع دولة النحاس باشا بمستر هندرسن على مائدة العشاء بدار المغوضية المصرية بلندن وقد دارالحديث بينهما الذى تناول المقترحات المصرية وخاصة مسألة السودان على النحو التالى:

« مستر هندرسن – لاحظت أن خمس مسائل تناولها تغيير كبير جداً منها مسألة السودان . « النحاس باشا -- وماذا في الصيغتين الخاصتين بالسودان أكثر من الاشتراك في الإدارة وترك الباب مفتوحاً لاتفاقات مقبلة بشأن السودان ؟

« مستر هندرسن – الفرق كبير جداً لأن مادتنا تشير إلى اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ والحالة التي نجمت عنها وأن حاكم السودان يظل يمثل الطرفين مصر وانجلترا في إدارة السودان . وأنتم تطلبون أن يشترك المتعاقدان مصر وانجلترا في إدارة السودان اشتراكا فعلياً ، فهاذا تقصدون ؟

« النحاس باشا — نقصد أن تكون الإدارة مؤقتاً في أيدى المصريين والإنجايز مماً ، وهو ما لم نكن نعترف به من قبل ، فهذا في الواقع تساهل منا ولا نفهم لماذا تمارضون فيه ؟

« مستر هندرسن – إن ما وقع فى السودان فى السنوات الأخيرة لايزال ماثلا فى الأذهان وكذلك فى التصريحات التى صدرت عقب ذلك . كل ذلك يقيدنا تمام التقييد لاسيا تصريحات رئيس الوزراء المستر ما كدونالد عندما كان وزيراً للخارجية ورئيساً للوزارة فى سنة ١٩٢٤ فقد وضع أساس سياستنا فى السودان ، وقد سئلت فى البرلمان عما إذا كنت مرتبطاً بها فأعلنت ارتباطى بها وقبولى لها .

«النحاس باشا — لقد صدرت تلك التصر يحات فى وقت لم تكن فيه مفاوضات فالروح التى أوحت به غير الروح التى تحرك المتفاوضين فى وضع أساس الاتفاق، كما أنه لا يجوز مطلقاً أن تحرم مصر من حقوقها الثابتة الحيوية بسبب حوادث فردية ارتكبت وأثبت القضاء براءة مصر وزعمائها منها.

« مستر هندرسن — وماذا عساى أن أقول للبرلمان وهذه التصر يحات لايزال يتجاوب صداها في أنحائه.

«النحاس باشا - نحن الآن بصدد تسوية المسائل كلها فلا يجوز أن يقوم أمامنا

عائق من التصريحات التي صدرت في ظروف وتحت مؤثرات خاصة ، و إذا كنتم تتمسكون بتصريحات ساسة الإنجايز وكبرائهم في يختص بالجلاء إذ قد صدر لمصر منها مايزيد على الستين عهداً ، وهذه جيوشكم لاتزال في بلادنا؟ فهل لنا أن نتمسك بهذه التصريحات كا تتمسكون بتصريحات كا ?

«مستر هندرسن — أنا في الواقع انما أشير إلى تصر يحاتى في البرلمان فقد أعلنت أكثر من مرة أن مسألة السودان ستظل خاضعة لاتفاقيتي سنة ١٨٩٩ ثم إنى مرتبط بالمادة الواردة عن ذلك في مقترحاتي . وكيف أفسر تعديلها على الوجه الذي ذهبتم إليه ؟

«النحاس باشا – إن كل مانريده هوعدم الإشارة مطلقاً إلى اتفاقيتى سنة ١٨٩٩ لأنهما ممقوتتان في مصر كل المقت . ومع ذلك فهاتان الاتفاقيتان تنصان على إعطاء انجلترا نصيباً في إدارة السودان ومادتنا تشير إلى وجوب اشتراك الطرفين في إدارة السودان فأى فارق هناك بين الأورين ؟ إن مصرلم تعترف قط باتفاقيتي سنة ١٨٩٩ ولم تقبل في يوم من الأيام النتائج التي ترتبت عليهما، وكل مانرجوه الآن أن يشترك المتعاقدان في الإدارة اشتراكا فعلياً إلى أن توضع اتفاقات جديدة ، فأى غضاضة في ذلك ؟ وأى ابتعاد فيه عن روح المقترحات فما يختص بمسألة السودان ؟

« مستر هندرسن – وماذا تقصدون تماما بعبارة الاشتراك الفعلى ؟

«النحاس باشا — نقصد بذلك رفع القيود الموضوعة على حرية المصريين بالنسبة للسودان . أى حرية الهجرة إليه وحرية الإقامة فيه وحرية التملك كذلك، ثم جعل الإدارة السودانية في أيدى المصريين والإنجليز على السواء .

« مستر هندرسن – ومن الذي يعين الموظفين المصريين في السودان ؟

« مستر هندرسن – هذا مستحيل لأنحاكم السودان هو المسؤول وحده بحكم اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ عن النظام الإداري والمسكري في السودان. وهاتان الاتفاقيتان نافذتان ما لم تعدّلا باتفاقات جديدة ، والمادة التي وردت في مقترحاتنا تترك الباب مفتوحاً لذلك.

« النحاس باشا — إن طريقة الاشتراك الفعلى فى الإدارة يمكن أن تنظم وتحدد فيا بعد . و إنما نريد التسليم لمبدئها لأن هذا لا يبتعد عن روح المقترحات ولا عن حكم اتفاقيتى سنة ١٨٩٩ نفسها .

« مستر هندرسن – أو كد لدولتكم أنه لولا الحوادث التي وقعت حديثًا في السودان، والتصر يحات التي صدرت بشأنه، لكان موقفنا اليوم غير ما نرى. ولكن المسألة ليست ما نحب أن يكون ، و إنما هي مسألة ما يمكن حمل البرلمان الإنجليزي على قبوله . و إذا نحن قدمنا إلى برلماننا معاهدة فيها نص كالذي تقترحون فإن البرلمان يرفضها رفضًا باتًا وتصبح المعاهدة لاتساوى الورقة المكتو بة عليها .

«النحاس باشا — لا أستطيع أن أتصور أننا نعجز عن إيجاد صيغة مرضية تقبلها الأمتان فليفكر كل منا ولنتعاون مماً . ولعلك تذكر يا مستر هندرسن أنى فى بلادى على الثقة العامة فى الدفاع عن حقوق البلاد كاملة ، فانظر كيف أصبحت طلباتنا معتدلة جداً ، ولا شك أنك بذلك تدرك صعوبة مركزنا .

« مستر هندرسن – أعرف ذلك تماماً كما أرجو أن تعرفوا أنتم أيضاً صعوبة مركزى. لقد خطر ببالى هذه اللحظة أن أضيف عبارة على المادة الخاصة بالسودان الواردة فى مقترحاتى فنقول: انه بعد كذا من السنين يعاد النظر فيها لعمل ترتيب جديد، ولكن لا بدلى من استشارة زملائى فى ذلك أولا.

« النحاس باشا — يجب علينا أن نفكر ونجتهد فى إيجاد صيغة مرضية من الجانبين ونحن نعرف أنه ليس من المصلحة أن نقترح اقتراحات مصيرها الرفض المحتم فى برلمانكم . ولكن المسألة على أقصى جانب من الأهمية لنا . ولى كبير الثقة والأمل فى الوصول إلى حل مقبول .

« مستر هندرسن — سوف نعمل كل ما فى وسعنا لأننا لا بد أن نصل إلى الاتفاق المنشود ، ولنترك الآن هذه المسألة ، ومن حسن الحظ أننا فى جلسة الغد سنتناول المواد مادة مادة فلا يمكن والحالة هذه أن نصل إلى المادة الخاصة بالسودان .

وفي مساء الثلاثاء ٨ أمريل سنة ١٩٣٠ إثر دعوة إلى المشاء بفندق هايد بارك حضرها المستر هندرسن وآخرون، جرت محادثات خاصة: (أولا) بين مستر هندرسن والأستاذ مكرم عبيد، و( ثانياً ) بين المستر هندرسن ودولة النحاس باشا بحضور الأستاذ مكرم عبيد والدكتور دالتون وكيل وزارة الخارجية البرلماني. وقد دار الحديث في الحادثات الثانية عن مسألة السودان وخلاصته أن المستر هندرسن كرر الإشارة إلى صعوبة هذه المسألة وطلب أن يوافق الفريق المصرى على اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ فأكد له النحاس باشا عدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بقبول الإدارة المشتركة في السودان مؤقتاً وهو جوهر الاتفاق المذكور. فقال مستر هندرسون « وماذا تعنون بالإدارة المشتركة ؟ » فقال النحاس باشا : « نعني بها أن يكون لنا وكيل مصرى لحاكم السودان المام وأن تكون الوظائف الأخرى موزعة بين المصريين والإنجليز على السواء» فسأل مستر هندرسن: « وماذا يكون الحال بشأن الرؤساء الإنجايز الوجودين الآن ؟ » قال النحاس باشا : « نكتفي بأن يعين بجانب كل واحد منهم نائب مصرى وكلما انتهت مدة البعض منهم حل محله مصريون حتى تتم المساواة » فقال مستر هندرسن : « ولكن سيترتب على ذلك مضاعفة عدد الموظفين لأداء العمل الواحد وذلك يستدعى زيادة كبيرة في المصروفات لا قبل لحكومة السودان بها » فقال

النحاس باشا: « إنى آخذ على نفسى من باب التسهيل أن أدافع، بعد الاتفاق مع زملائى، عن ابقاء مبلغ الإعانة السنوية التى تدفع للسودان وقدرها ٥٠٠ ألف جنيه، والتى يفكر البر لمان دائماً فى حذفها ، على أن يصرف هذا المبلغ على الموظفين المصريين والجيش المصرى الذى يعود إلى السودان » فقال المستر هندرسن : « وهل لديكم بيان بعدد هؤلاء الموظفين ؟ » فقال النحاس باشا : «كلا ولكن فى الاستطاعة اعداد هذا البيان فى أقرب فرصة » فطلب المستر هندرسن اعداد هذا البيان وأن يذكر فيه ما عرضه فى أقرب فرصة » فطلب المستر هندرسن اعداد هذا البيان وأن يذكر فيه ما عرضه النحاس باشا من ابقاء مبلغ الد ٧٥٠ ألف جنيه ليصرف منه على الموظفين الزائدين .

وفي صباح يوم الأربعاء ٩ أبريل سنة ١٩٣٠ طلب السير روبرت فانسيترت والدكتور دالتون والمستر سلبي مقابلة ( دولة ) النحاس باشا موفدين من قبل المستر هندرسن فقابلهم دولته وزملاؤه بفندق هايد بارك وأبلغوه أنه قد وجه إلى المستر هندرسن في مجلس العموم سؤال عما إذا كان لا يزال متمسكا بالنص الوارد في الكتاب الأبيض بشأن السودان، وأن المستر هندرسن أعد جوابه بأنه ليس في النية الابتعاد عن المبدأ الوارد في المادة ١٣ من مشروع مقترحات العام الماضي ( مشروع محمد محمود \_ هندرسن ) فسأل النحاس باشا عن المقصود من هذه العبارة وهل هي تعنى التمسك بالنص الحرفي للمادة ١٣ أم تعنى جوهر اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ ، فأجابوا بأنهم لا يدرون شيئًا عن ذلك و إن كانوا يرجحون المعنى الأول ، فقال النحاس باشا: « ولو أنه لا شأن لي في إجابة المستر هندرسون ولكن أستحسن أن تكون الإجابة بحيث تحدد المعنى الثاني » فقالوا : « إنه لا يمكن التغيير الآن لأن مجلس الوزراء هو الذي وضع الجواب المذكور » فقال النحاس باشا: « ولماذا عرضتموه على اذن ما دام لا يقبل التغيير؟ » قالوا : « إن المستر هندرسن قصد بذلك ألا تفاجأ به » قال النحاس باشا: « إذن فالأمر يرجع إلى ما يقصده المستر هندرسن من هذه الإجابة ، فإذا كان يقصد المعنى الأول كان ذلك عقبة في سبيل الاتفاق. أما إذا كان يقصد المعنى الثاني فلا اعتراض لنا عليه . وقد أرسلت هيئة الوفد المصرى إلى الغريق البريطاني اقتراحاً لبعض المواد منها المادة الخاصة بالسودان جاء فيها: « مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاق في مفاوضات مقبلة لتعديل اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ وحل مسألة السودان، و بدون اخلال بحق سيادة مصر على السودان، يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون مركز السودان هو المركز الناشيء من اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ المذكورتين.

«و بناء على ذلك يباشر الطرفان المتعاقدان إدارة السودان بالاشتراك بينهما اشتراكا فعلياً ويباشر الحاكم العام بالنيابة عنهما السلطات التي خولتها إياه الاتفاقيتان المشار إليهما .»

وقد جاء في المحضر الرسمي لهذا: «أن الفريق المصرى قبل أن يشير إلى اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ بعد أن طلب المستر هندرسن من دولة النحاس باشا في حديث خاص أن يقبل ذكر اتفاقيتي ١٨٩٩ في المادة الخاصة بالسودات تسهيلا لمهمته أمام مجلس العموم حتى يستطيع أن يدافع عن طلب الاشتراك الفعلي في الادارة بأنه يعتبر تطبيقا لأحكام هاتين الاتفاقيتين . فقبل دولة النحاس منه ذلك على شرط النص أيضاً على حق السيادة المصرية الكاملة على السودان فلم يعارض المستر هندرسن في ذلك وطلب تقديم نص به . »

وفى يومى ١٤ و ١٥ أبريل سنة ١٩٣٠ عقدت الجلسة العاشرة للمناقشة فى بعض المواد ومنها المادة الخاصة بالسودان. وقد طالت المناقشة بين المستر هندرسن ودولة النحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد وتخللتها اشارة من الجانب البريطاني إلى أنه إذا لم يحصل الاتفاق فانهم يعتبرون المؤتمر قد فشل فى مهمته. و بعد ذلك عاد دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد إلى زملائهما للمداولة ثم استأنفا المناقشة مع هندرسن، ويتلخص ما دار من المناقشات حول المادة ١٣ الخاصة بمسألة السودان في أن الفريق البريطاني قبل أن يضاف إلى النص الوارد في مقترحاته الجلة الآتية:

« مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى سنة ١٨٩٩ يتفق الطرفان المتعاقدان ، على أنه بغير اخلال بحقوق مصر ومصالحها المادية ، يكون مركز السودان هو المركز الناشي من اتفاقيتى سنة ١٨٩٩ المذكورتين .

« و بناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين السلطات التى خولتها إياه الاتفاقيتان المشار إليهما. »

فقبل الفريق المصرى هـذه الاضافة على أن يقبـل الفريق البريطاني في نفس الوقت المذكرة الآني نصها:

« المفهوم بتطبيق المادة ١٣ أن حقوق سيادة مصر على السودان تظل سليمة من غير نقص وأن الفريقين المتعاقدين يباشران إدارة السودان بالاشتراك بينهما اشتراكا فعلياً . »

« و بناء عليه يمين وكيل مصرى للحاكم العام وموظفون مصريون للتعاون مع الموظفين البريطانيين في إدارة السودان وتعود الجنود المصرية إلى السودان بمد التصديق على المعاهدة ولا يوضع أى قيد على المصريين فيما يتعلق بالهجرة والتملك والمتساجرة . »

ولكن لما بحثت هذه المادة أشار المستر هندرسن إليها بقوله: « . . . أما مذكرتكم عن السودان فقد وجدناها غير مقبولة أصلا ومع ذلك سنعرضها على مجلس الوزراء ».

وفى الجلسة الحادية عشرة ، التى عقدت فى يوم الثلاثاء ١٥ أبريل سنة ١٩٣٠ طلب دولة النحاس باشا إبلاغه مذكرة الفريق البريطانى الخاصة بالسودان لإبلاغها إلى الوزراء فى مصر ، وعلى هذا تأجلت الجلسة إلى اليوم التالى حتى تعد هذه المذكرة .

وفى يوم الأربعاء ١٦ أبريل اجتمع المستر هندرسن مع (دولة) النحاس ماشا وأعضاء الفريق المصرى مرة فى الصباح وأخرى فى المساء دون أن يحضر هاتين الجلستين أحد من السكرتيرين المصريين أو الإنجايز . ولم يدون محضر لهاتين الجلستين ، وقد دارت فيهما المناقشات حول المادة ١٣ وهى الخاصة بمسألة السودان وتتلخص هذه المناقشات فى أن الفريق المصرى اقترح أن ينص فى المذكرة الملحقة بالمعاهدة على أنه :

« تطبيقاً لاتفاقيتي سنة ١٨٩٩ كما هو نص المادة ١٣ من هذه المعاهدة اتفق الطرفان المتعاقدان على أنهما بمجرد التصديق على المعاهدة يبدآن بإعادة الحالة الفعلية إلى ما كانت عليه قبل سنة ١٩٢٤ وهاتان الاتفاقيتان تستتبعان حتماً ألا يكون هناك أي قيد على المصريين فها يتعلق بالهجرة والتملك والمتاجرة » .

وقد أجاب المستر هندرسن « بأنهم لا يستطيعون قبول ما جاء بهذه المذكرة بخصوص البدء بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل سنة ١٩٢٤ ، كما لا يستطيعون فيما يختص بعودة الجيش أن يعرضوا شيئاً أكثر مما ورد في المقترحات » . أما عن مسألة الهجرة والملكية والتجارة فقد قال المستر هندرسن : « إنه إذا لم يمانع الحاكم العام فإنهم يقبلون أن ينص في المذكرة الملحقة بالمعاهدة على أنه :

« لا يكون هناك أى تفريق بين الرعايا البريطانيين والأهالى المصريين في السودان في مسائل المتاجرة والهجرة أو حيازة الملك » (١).

وأخيراً اقترح الفريق المصرى أن ينص فى المذكرة الملحقة بالمعاهدة على ما يأتى:

(١) ابلغ المستر هندرسن بعد ذلك دولة النحاس باشا بأنه أبرق إلى الحاكم العام لأخذ رأيه فى ذلك فإء الرد بالقبول .

« بالنسبة للمصاعب الحالية في الحصول على المعلومات اللازمة لتطبيق وتنفيذ نصوص اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا في بحر السنة التالية للتصديق على المعاهدة وفي محادثات بقصد الاتفاق على هذا التطبيق وفي نفس الوقت لا يكون هناك أي قيد على رعايا أي فريق من الفريقين المتعاقدين للمراجعة في مسائل المتاجرة والهجرة والملكية . »

ولكن المستر هندرسن رفض قبول هذا النص ، واقترح أن يضاف إلى مواد المعاهدة النص الآتي :

« اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا ، إذا طلب أحدها ذلك، فى مناقشات ودية فى بحر سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة ، وذلك بالنسبة لأى مسألة تنجم من تطبيق المعاهدة الحالية وتكون قد نشأت عنها صعوبة ما . »

وقد قال المستر هندرسن: « إن هذا النص يشمل كل ما يتعلق بتطبيق مواد المعاهدة ومنها المادة الخاصة بالسودان » فرفض الفريق المصرى ذلك إذ لاجديد فيه . . . كما أنه ليس فيه أية اشارة إلى تطبيق اتفاقيتى ١٨٩٨ وتنفيذهما وهو ما طلب الفريق المصرى حفظ الحق في المناقشة فيه في غضون السنة التالية المصادقة على المعاهدة ، ومن جهة أخرى فإنه يخشى أن يفهم من هذا النصأن الالتجاء إلى عصبة الأم عند الخلاف في تطبيق المعاهدة مقصور على مدة سنة . . . فاقتر ح المستر هندرسن نصاً آخر ، ولكن الفريق المصرى رفضه أيضاً لعدم النص على حالة الخلاف في تطبيق اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ بالذات واقترح تذليلاً للصعو بات أن ينص الخلاف في تطبيق اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ بالذات واقترح تذليلاً للصعو بات أن ينص في المذكرة الملحقة على ما يأتي :

« إذا نشأت أية صعوبة بين الطرفين المتعاقدين بالنسبة لتطبيق وتنفيذ اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ يوافق الطرفان على الدخول في محادثات في غضون سنة من تاريخ

التصديق على المعاهدة بقصد الاتفاق على هذا التطبيق وفى نفس الوقت لا يكون هناك أى قيد على رعايا أى فريق من الفريقين المتعاقدين فى الملكية والمتاجرة والمجرة . »

فرفض المفاوضون البريطانيون هـذا النص مصارحين بأنهم لا يريدون أن يتعرضوا لإثارة مناقشة في مسألة السودان أمام البرلمان ولا أن يتحملوا مسئولية حلها في الوقت الحالي وأنهم لا يمكنهم تطبيق اتفاقيتي ١٨٩٩ باشتراك مصر في الإدارة و بالجلة لا يمكنهم تغيير الحالة الراهنة في السودان.

وفى يوم الأربعاء ١٦ أبريل أقام (دولة) النحاس باشا مأدبة عشاء للمستر هندرسن وأعضاء اللجنة البريطانية بدار المفوضية المصرية. وقد عقدت جلسة بعد مأدبة المشاء حوالى منتصف الليل وحضرها المستر بكت المستشار القانونى لوزارة الخارجية البريطانية:

« المستر هندرسن – يؤسفني أن أصرح في هذا الاجتماع بأننا لا نستطيع بحال الموافقة على طلبات الوفد المصرى فيما يختص بالسودان نظراً لمركز الحكومة البريطانية الدقيق في البرلمان . وأحب أن ألفت النظر إلى أننا في مقترحاتنا لم نبت في المسألة نهائياً بل تركنا الباب مفتوحاً للمستقبل فلا يجوز والحالة هذه أن تفشل مفاوضاتنا من أجلها . أرجو أن يعير الوفد المصرى هذه المسألة اهتمامه .

« النحاس باشا – وأنا أيضاً بعد أن خطونا هـذه الخطوات الواسعة في سبيل الاتفاق آسف لأن أرانا نختلف كل هذا الاختلاف من أجل تطبيق مادة اتفقنا على مبدئها. نحن متفقون على نظام اتفاقيتي سنة ١٨٩٩، ومعذلك ترفضون أن يقال إن تفاصيل تطبيق هاتين الاتفاقتين تترك لمحادثات تجرى بيننا فيا بعد مع أن كل مادة من مواد المعاهدة إنما توضع لأجل أن تطبق. لا أدرى كيف يمكن أن

نعرض للانهيار ذلك البناء العظيم الذي أقمناه في هذه المفاوضات بكل عناية واهتمام، وأن نخرج بعد كل هذه المجهودات بنتيجة غير مرضية مع أننا لم نطلب شيئاً مخالفاً في روحه لمفترحات المستر هندرسن، ومع أن المسألة كلها لا تخرج كما قات عن كونها مجرد تطبيق لمبدأ أقره الطرفان، يقول المستر هندرسن إن المادة العامة التي يقترح إضافتها إلى المقترحات كافية كل الكفاية لتحقيق مانريده، فإذا كان الأمركذلك، فلماذا لا توضع العبارة التي نطلبها وهي أنه: [في مدى سنة من تاريخ التصديق على المعاهدة تجرى المحادثات بين الطرفين المقماقدين للاتفاق على طريقة تطبيق اتفاقيتي سنة مجرى المحادثات بين الطرفين المقماقدين للاتفاق على طريقة تطبيق

« تلك هى المسألة لا أكثر ولا أقل . فهل يصح أن ينهار جميع ما وصانا إليه من جراء هذه العبارة مع أن تطبيق كل مادة من مواد المعاهدة واجب لذاته من يوم التصديق عليها ؟ ومن حق مصر أن تطالب به ، إذ أن المعاهدة لم توضع لغير التطبيق . ولا يجب أن يغيب عنكم أننا في عبارتنا لا نطالب بتطبيق اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ بمجرد التصديق على المعاهدة ، بل نطالب بإيجاد فرصة للاتفاق على أمر التطبيق في غضون سنة من هذا التصديق، ومن ذلك ترون مبلغ ما وصلنا إليه من النساهل . إن مسألة السودان حيوية إلى الدرجة القصوى بالنسبة لمصر، ولقد تساهلنا كثيراً في مسأله قناة السو يس وهي لبر يطانيا العظمى أقل أهمية وحيوية من السودان لمصر، ونحن لا نستطيع أن نواجه مواطنينا إذا أغفلنا مسألة السودان كل هذا الإغفال .

«مسترهندرسن – رداً على ذلك أذكر أنكثيراً مما قاله دولة الباشا عن متاعبه في مصر ينطبق تماماً على مركزنا هنا فإذا كان يستحيل عليكم أن تتزحزحوا عن موقفكم الحالى فكذلك يستحيل علينا نحن المفاوضين البريطانيين أن نتزحزح عن موقفنا ، ثم لخص مستر هندرسن الخطوات التي سبقت ثم تلت مباحثاته مع (دولة) محد محمود باشا إلى أن قال : وأحب أن أذكركم بأن ثروت باشا حينا وجد أنه

لا يستطيع إيجاد حل لمسألة السودان بينها هو يستطيع حل المسألة الكبرى الخاصة عصر قرر بالاتفاق مع السير أوستن تشمبران ألا يشيرا إلى السودان في مشروع المعاهدة وأراد بذلك إثبات حسن نية الحكومة المصرية وأن يترك للزمن إظهار روح الصداقة من جانب مصر فتعمل التجارب الطيبة عملها في إقناع الحكومة البريطانية بأنه لا خطر على مصالح البلدين المشتركة في السودان إذا أجيبت المطالب المصرية الخاصة بها . وقد أظهر بذلك ثروت باشا حكمة سياسية .

«إنكم إذا كنتم ترون أنه يصح أن تقطع المفاوضات من أجل هذه المسألة فإنى أقبل هذا الموقف آسفاً.

« لقد بذلنا كل جهدنا لإجابة رغباتكم في مسألة السودان فلم نوفق لإرضائكم، فلنحصر كل جهودنا في تسوية المسألة الكبرى أولا: يقول دولة النحاس باشا إنه لايطلب أكثر من إعطائه فرصة للكلام في تطبيق اتفاقيتي السودان و يحن نرى أننا قد أعطينا هذه الفرصة فيينا بوضوح أنه إذا أراد أحد الطرفين أن يدخل في محادثات ودية في غضون سنة من تاريخ التصديق على المعاهدة بالنسبة لأى مسألة تنجم من تطبيقها فله ذلك . ودعوني أقول ، وزملاً في على ذلك شهود ، إننا لم نأخذ رأى مجلس الوزراء في إضافة هذا النص إلى المعاهدة . ولكني أعتقد أنه من العدل إعطاء فرصة كهذه ، والآن ونحن قريبون من الخاتمة أرى أنه يجب أن نجازف قليلاً فقد أصبحت التسوية أو كادت تصبح في قبضة يدنا و إذا ضاعت هذه الفرصة فاني أخشى ألا تعود في وقت قريب بل لا أظن أحداً يستطيع أن يقول إن فرصة طيبة أخشى ألا تعود في وقت قريب بل لا أظن أحداً يستطيع أن يقول إن فرصة طيبة كهذه ستسنح في مستقبل الأيام ، إذا لم نستطع تسوية المسألة بالكبرى بين مصر وانجاترا ولنترك المسألة الأخرى كما قلت لفعل الزمن .

«تظنون أننا أغلقنا الباب في وجه مسألة السودان مع أننا لم نغلق الباب دون

ماتطلبون ، لذلك أناشدكم أن تقبلوا الفرصة السانحة وأن تذكروا أننا اجتهدنا كثيراً جداً في إجابة رغباتكم وأرجو أن أتمكن من إلقاء تصريح في البرلمان يبعث على السرور بين البلدين .

« إذا ذكرتم متاعبكم فى مصر أرجو أن تذكروا أيضاً أن أمامى متاعب كبيرة . وسيكون من دواعى الاغتباط أن نتمكن من تسوية العلاقات بين مصر و إنجلترا ، فإذا نفذت المعاهدة بعد ذلك بروح الإخاء والحجبة ، أمكن التعاون على تخطى باقى العقبات وحل المشكلات التى نحاول الآن حلها دون نجاح .

« هذا هو موقفي وأنا متفاهم فيه مع زملاً في الذين يؤيدونني في كل ما قلت . « النحاس باشا — أحب أن نتروى في الأمر لأنه خطير حقاً ونحن لا نستطيع أن نطمئن إلى النص العام الذي يشير إليه المستر هندرسن .

« مستر هندرسن – متى نعود إلى الاجتماع ؟ سأكون غداً فى البرلمان الساعة ١١ صباحاً لأجيب عن سؤال وجه إلى عن المفاوضات ، فإذا استطعنا أن نتقابل فى وزارة الخارجية الساعة ٩ ونصف أو ١٠ صباحاً أكون شاكراً لأعرف بالضبط كيف أجيب على هذا السؤال.

« النحاس باشا - إذن نتقابل غداً في الساعة العاشرة صباحاً .

« مستر هندرسن — ولكنى بطبيعة الحال لا أستطيع أن أبقى معكم طويلا فسأضطر إلى أن أترككم فى الساعة العاشرة والدقيقه ٥٥ للذهاب إلى البرلمان ثم أعود بعد الإجابة » .

وقد بقى مستركامبل بعسد انتهاء الجلسة مع الوفد المصرى محاولا إيجاد صيغة يرضاها الطرفان فى مسألة السودان وقد تم الاتفاق معه على النص على إعادة أورطة مصرية إلى السودان بمجرد التصديق على المعاهدة ووعد المستركامبل بأن يدافع عن هذا الحل لدى المستر هندرسن واللجنة البريطانية على أن تبقى المادة بالنص الذى قبل الفريق البريطاني تعديلها إليه ومع إضافة المادة العامة الخاصة بالتطبيق وقد انتهى هذا الاجتماع في الساعة الثانية ونصف صباحاً.

وفى يوم الحميس ١٧ أبريل وصل الفريق المصرى فى الساعة العاشرة صباحاً إلى غرفة انتظار السفراء بوزارة الخارجية البريطانية فحضر إليه مستركامبل وقال إنه آسف لأنه يحمل خبراً غير سار فقد حمل إلى اللجنة البريطانية آخر ما وصل إليه الوفد المصرى ، وعليه الآن أن يحمل إلى الوفد رد اللجنة البريطانية وهو يتلخص فما يأتى :

« لا تقبل اللجنة إعادة فرقة مصرية إلى السودان ، وأن المستر هندرسن مضطر إلى القاء تصريح في البرلمان حوالى الساعة ١١ صباحا وسيضمنه أحد أمرين : أن المفاوضات فشلت وانقطعت . أو أن الاتفاق تام على كل شيء إلا مسألة أو مسألتين أجل الاتفاق عليهما إلى ما بعد عطلة عيد الفصح :

« النحاس باشا — نحن في حالة يستحيل علينا فيها القبول ولكننا مضطرون إلى استشارة زملائنا في مصرفنحن إذن محتاجون إلى بعض الوقت لأن السألة خطيرة جداً . »

ثم خرج المستركامبل و بعد قليل حضر المستر هندرسن وقال إنه أعد تصريحاً لالقائه في البرلمان نصه: « نقد دارت كا يعلم المجاس في الأسابيع الماضية مناقشات بين المفاوضين المصريين و بين حكومة جلالة الملك التي كانت ترجو أن يتم الاتفاق قبل اجازة عيد الفصح ولكن بعض المسائل الهامة اكتنفتها بعض الصعو بات فأجلت المناقشات إلى ما بعد العطلة. »

وفى منتصف الساعة الواحدة عاد مستر هندرسن ودارت مناقشات بشأن تنظيم العمل واتفق على اذاعة بيان على الصحف بأن الوفد المصرى رأى أن ينتهز فرصة

اجازة العيد ليستشير زملاءه فى مصر فى بعض المسائل الهامة . ومن طريف ما يذكر أن مستر هندرسن أشار إلى أن مستر تشرشل كان حاضراً إجابته فى البرلمان « وكان مستعداً للمناقشة لو أننى صرحت بنتيجة المفاوضات »!!

وتنفيذاً لما قرره الوفد المصرى من استشارة الوزراء في مصر فيما وصلت المفاوضات إليه أوفد إلى مصر بالطائرة في يوم ١٨ أبريل سنة ١٩٣٠ الأستاذ محمد صلاح الدين ومعه أوراق منها مجموعة النصوص الخاصة بمسألة السودان مؤشراً عليها ببيان تطور هذه النصوص وقد كتب دولة رئيس الفريق المصرى خطاباً إلى زملائه جاء في مقدمته « ... و بعد فقد وصلنا في مهمتنا إلى حد وجدنا معه أن لا بد من الرجوع إليكم لأخذ رأبِكُم فيها وقفنا عنده قبل أن نتخذ قراراً نهائياً بشأنه . ذلك لأنه يتعلق بمصير السودان الذي هو حياة مصر » إلى أن قال « أما أن النقطة الخطيرة فهي مسألة السودان » وهنا أشار دولته إلى ما دار في المفاوضات منذ بداية الكلام في مسألة السودان مما ذكرته مفصلاً إلى أن قال دولته « عجبنا لذلك كل العجب وفهمنا منه أنهم لا يريدون أن يطبقوا النص الخاص بالسودان على حقيقة مفهومة ، أي أنهم على نية مبيتة بألا تشترك مصر في إدارته ولا أن ترسل جيشاً إليه وان كل ما يكون لها فيه هو أن ينوب الحاكم العام في هذه الإدارة ولم نقبل ذلك. ثم جرت لنا عقب الوليمة التي أقمناها بالمفوضية أمس محادثات خاصة تأكدنا منها هــذا المعنى وأنهم يقصدون بتسوية المسألة المصرية أن تكون التسوية فعلية بالنسبة لمصر وإسميسة بالنسبة للسودان محجة أن البرلمان والشعب الانجليزي لا يقبلان الآن تغييراً في حالة السودان الراهنة ، على أن الباب مفتوح لإعادة النظر في هذا الأمر في المستقبل عندما تتحسن الأحوال وتكتقي مصر الآن بما هو مذكور في المادة ١٣ من أن حقها محتفظ به لمفاوضات مقبلة » ثم سرد دولته بعد ذلك تفاصيل مقابلته الأخيرة مع الفريق البريطانى وختم رسالته بطلب رأى إخوانه وحدد لذلك اثنى عشر يوما . وفى يوم الاثنين ٥ ما يو سنة ١٩٣٠ عاد الفريق المصرى إلى الاجتماع بالفريق الانجليزى:

« مستر هندرسن — يسرنا أن نسمع ما تريدون أن تقولوه ، فقد فهمنا أنه قد وصلتكم المعلومات اللازمة من حكومتكم .

« النحاس باشا — نعم وصلت هذه المعلومات بتفصيل رأى زملائنا ، وقد بذلنا عجهوداً كبيراً لإنقاذ المفاوضات من الفشل ، ولهذا وضعنا نصين لمادة السودان نقد مهما إليكم لاختيار أحدها حسبا ترون . وفي الوقت نفسه نقدم المذكرة المصرية المشتملة على بيان النقط التي كنا قد حفظنا لأنفسنا حق التكلم فيها . . . . »

أما النصان اللذان قدمهما الفريق المصرى فهما:

« المادة الحادية عشرة — من غير مساس بحقوق مصر ومصالحها في السودان التفق الطرفان المتعاقدان على تأجيل مسألة السودان لمفاوضات مقبلة تجرى بينهما في بحر سنة من التصديق على هذه المعاهدة . »

نص آخر لنفس المادة: « من غير مساس بحقوق مصر ومصالحها فى السودان اتفق الطرفان المتعاقدان على تأجيل مسألة السودان لمفاوضات مقبلة، وفى انتظار ذلك تعاد من الآن الحالة الفعلية التي كان عليها السودان قبل سنة ١٩٢٤ »

وهنا انسحب الفريق المصرى ليعطى الفريق البريطانى فرصة يدرس فيها النصوص المقدمة عن السودان وغيره ، وبعد نصف ساعة أرسل إِليه الفريق البريطانى راجياً عودته :

« مستر هندرسن – لقد راجعنا بعناية ما قدمتموه إلينا الآن، و إنى أخبركم أن النصين اللذين تقترحون أن يحل واحد منهما محل المادة الخاصة بالسودان غير مقبولين من اللجنة أصلاً . . . . . . إننى أقول لكم بكل صراحة إن قبول أى صيغة من

الصيغتين اللتين قدمتموها لتحل أحدها محل المادة ١٣ خارج عن توكيلنا فلا يمكنا أن نقترحه على البرلمان الإنجليزي .

«النحاس باشا — إننى أستغرب كثيراً أن يقال إن الصيغتين الجديدتين اللتين قدمناهما في مسألة السودان غير مقبولتين وكنا نحسب أننا بتقديمها ننقذ الموقف الذى تعقد لتعذر الاتفاق على تنفيذ المادة الخاصة بالسودان . وقد رأينا من أجل هذه الصعوبة إرجاء البت في مسألة السودان إلى مفاوضات مقبلة .

«ولقد تساهلنا من جانبنا تساهلا كبيراً فى سبيل الوصول إلى حل كامل للمسألة المصرية بما فيها مسألة السودان. ومع ذلك فإننا عند ما رأينا اليوم تعذر الاتفاق على المسألة السودانية قبلنا تأجيلها إلى مفاوضات مقبلة مع بقائنا عند التسهيلات التى قبلناها فى المسائل الأخرى فلا أفهم كيف يكون هذا الحل غير مقبول فى لجنتكم خصوصاً وأن بقاء الأمر معلقاً مدة من الزمن فى مسألة السودان هو فى مصلحتكم أنتم» ثم دارت مناقشات بشأن نصوص المعاهدة الأخرى ، ثم عاد الحديث فتناول مسألة السودان مرة أخرى :

« مستر هندرسن – لنرجع الآن إلى مسألة السودان فانكم لم تبقوا فى مادتكم الجديدة، وهى المادة «التى تقترحونها لتحل محل المادة ١٣ من مقترحاتنا، إلا العبارة التى أضفناها لإرضائكم وهى عبارة [ من غير مساس بحقوق مصر ومصالحها ].

«النحاس باشا — لقد غيرنا المادة كلما لأنها لم تصبح مادة اتفاق راهن بل مادة تأجيل لمفاوضات مقبلة .

«مستر هندرسن – أكرر أننا مستعدون لمواصلة المفاوضة لحل المسألة المصرية مع ملاحظة أننا لا نستطيع قبول نصكم عن السودان. وقد أضفنا لـكم عبارات تحفظ حقوقكم فيه وأفهمنا كم أننا لا نذهب إلى أبعد من ذلك . فاذا قبلتم هذا يمكن مواصلة المفاوضات من جديد في المسائل الأخرى.

«النحاس باشا — إننى لا زلت أستغرب ما سمعته منكم فى أن قبول النص الذى وضعناه لتأجيل مسألة السودان خروج عن توكيل لجنتكم . لأن اللجنة لا يمكن أن تكون مطالبة بحل جميع المسائل المعهود حلها إليها فلا يعتبر تأجيل مسألة من هذه المسائل خروجاً منها عن توكيلها . لقد عرضنا التأجيل لانقاذ الموقف وكل ما هنالك أننا نؤخر الاتفاق في مسألة من المسائل إلى مفاوضات مقبلة .

«مستر هندرسن — لقد بينت مراراً وتكراراً أن الذي يحملنا على رفض تعديلاتكم هو أننا حينها وضعنا المقترحات في الصيف الماضي صرحنا بأنها أبعد ما نذهب إليه . ومع ذلك قبلنا تسهيلات كثيرة حتى وصلنا إلى الحد الذي لا يمكن أن نتعداه . وفي مسألة السودان بالذات بذلناجهدنا لارضائكم باضافة عبارة [من غيرمساس بحقوق مصر ومصالحها] وهي العبارة التي وافقتم بعدها على المادة ١٣ من مشروعنا ، ولكن أراكم اليوم ترتضونها مع أنى بينت لكم أنه يجب أن تتركوا للصداقة وللتجارب المقبلة تحسين مركزكم في السودان .

«النحاس باشا — لقد قبلنا نصالمادة ١٣ بعد إضافة العبارة المشار إليها بشرط أن ينص في المذكرة على الاشتراك الفعلى في إدارة السودان وهو ما فهمنا أنه مرمى النص الخاص بالسودان في المقترحات التي نشرت في الصيف الماضي ، فلما رأينا الاتفاق على هذا الشرط متعذراً للصعوبات التي أثارها الفريق البريطاني اقتراحنا تأجيل المسألة بحذا فيرها انقاذاً للموقف .

«مستر هندرسن \_ ولكن المسألة ليست بهذه البساطة . فني المقترحات مادة تفاوضنا فيها والآن نجد أن الكلمات الوحيدة التي تريدون ابقاءها هي التي وضعناها لمصلحتكم . تقولون إنكم فهمتم ذلك من مقترحاتي ولكن لا يمكن أن يقال إنكم فهمتم ذلك مني لأني لم أقل شيئاً يحملكم على هذا الفهم . ولقد حاولت أن أعرف .

موقفكم ولو بصفة خاصة قبل سفركم من مصر ولكنكم وجدتم ، لحكمة رأيتموها أن تبقوا الأمر حتى تحضروا إلى هنا . وكان يجب أن تخبرونا برأيكم أو تستفسروا عن رأينا.

« النحاس باشا — لم نكن فى حاجة إلى أن نستعلم قبل حضورنا عن رأيكم فى السودان لأنه وارد فى الكتاب الأخضر الذى نشر فى مصر وقد قلتم فى إجابة لكم فى البرلمان إن هذا الكتاب يعبر فى جوهره عن حقيقة ما اتفق عليه وكنت أظن أننا سنقابل بالشكر على تساهلنا بقبول تأجيل بحث مسألة السودان .

« مستر هندرسن — هل يمكنكم أن تذكروا لنا من الذى قال إن الكتاب الأخضر موافق فى جوهره للحقيقة ؟ وهل لكم أن تذكروا لنا بالنص ما قيل فى البرلمان ؟ « النحاس باشا — هذا ما فهمناه مما نشر فى الجرائد المصرية .

« مستر هندرسن — إن مقترحاتكم جميعها متفقة في جوهرها وهي لا تكاد تختلف إلا في الألفاظ ولقد ذهبتم إلى حد حذف مادة عرضت على البرلمان ولم تبقوا منها إلا العبارة التي أضيفت لارضائكم واني لأشعر أننا لا نقترب من بعضنا بل نزداد بعداً يوماً بعد يوم والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ .

« النحاس باشا — العبارة التي أضيفت طبيعية وما دامت العبارة مؤجلة إلى مفاوضات مقبلة فكل شيء محفوظ بطبيعة الحال بغير مساس بالحقوق والمصالح . ولا يصح أن يؤدى ذلك إلى سوء تفاهم فإن الحقوق محفوظة والمصالح محفوظة .

« مستر هندرسن — قلنا فى مادتنا إن الحاكم العام سيستمركما كان فى الماضى وأنتم تريدون حذف ذلك فتتركون الإدارة معلقة .

« النحاس باشا — نحن لا نسوى الآن مسألة السودان بل نطلب تأجيلها . ولم نتكلم عن الإدارة وكل المسألة تأجيل لمفاوضات مقبلة ، فما هو المأخذ على ذلك ؟ «مستر هندرسن — أنتم تعلمون كما نعلم أن المسألة ليست سهلة إلى هذا الحد فقد

حذفتم مادتنا وأنتم تدركون معنى ذلك فالأولى أن نصارح بمضنا بعضاً ونقف عند هذا الحد. نحن مستعدون للمفاوضة في المسألة المصرية إلى النهاية .

« ونصيحتى إليكم أن تخلوا للنظر فى الانتهاء من المسألة المصرية و إبقاء المسألة السودانية .

« النحاس باشا — هذه النصيحة هي التي عرضتها أنا بمقتضى النص الذي قدمناه. « مستر هندرسن — هذا تأجيل بطريقتكم لا بالطريقة التي وافقت عليها أغلبية البرلمان الإنجليزي.

« النحاس باشا – هل تريدون حل المسألة أو تأجيلها ؟

« مستر هندرسن – ما الحكمة فى حذف المادة ١٣ بعد أن أضفنا إليها الفقرة التى لمصلحتكم ؟ إنكم كنتم قبلتم هذه المادة ثم عدتم الآن تقترحون حذفها .

«النحاس باشا — إن المادة التى قبلناها لم نقبلها إلا بشروط نصصنا عليها في المذكرة التى قدمناها وأهم هـذه الشروط الاشتراك الفعلى في الإدارة الذي رفضتموه بعدئذ.

« مستر هندرسن – هل تريدون توصلاً إلى الاتفاق أن تمودوا إلى المركز الذي كنا فيه قبل استشارة زملائكم فتقبلون المادة ١٣ ؟

« النحاس باشا - نقبل ذلك ولكن بالشروط الواردة في المذكرة.

« مسترَ هندرسن – قلنا إن المذكرة غير مقبولة ، ولكن دعونى أقرأ المذكرة التى قدمتموها ( وقرأ المذكرة المشار إليها ) لقد أضفنا مادة جديدة تجعل لكم الحق في رفع المسألة إلى العصبة بشأن تطبيق أية مادة والآن تعودون من جديد لمسألة قلنا لكم فيا مضى إنها غبر مقبولة .

« النحاس باشا — نحن لم نعد إلى الماضي لأن ماقبلناه من قبل هو الاشتراك الفعلى في الإدارة ولذلك عندما قدمنا نص المادة قدمنا معها المذكرة التي تؤدي إلى ذلك

وعندما قدمنا مذكرة أخرى قلنا [أن يبدأ في التنفيذ باعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل سنة ١٩٧٤] أما الآن فالمسألة غير ذلك بل جئنا بشيء جديد في الصيغتين المقدمتين منا اليوم. فالصيغة الأولى هي أنه [إلى أن تحصل مفاوضات تعود الحالة إلى ماكانت عليه قبل سنة ١٩٧٤] وبعبارة أخرى فقد كان اقتراحنا قبل استشارة زملائنا يحتم الاشتراك الفعلي في الادارة على أن يبدأ في تنفيذه باعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل سنة ١٩٧٤ حتى تحصل مفاوضات جديدة في مسألة السودان. ماكانت عليه قبل سنة ١٩٧٤ حتى تحصل مفاوضات جديدة في مسألة السودان. فالفارق كبيركا ترون — هذا فيا يختص باحدى الصيغتين اللتين قدمناها اليوم. أما الصيغة الأخرى فقد عرضنا فيها حلاً آخر بطريق الخيار وهو أن تؤجل مسألة السودان بأكلها إلى مفاوضات مقبلة يجب أن تحصل في مدة معينة ، فلا شك أن المسودان بأكلها إلى مفاوضات مقبلة يجب أن تحصل في مدة معينة ، فلا شك أن لفشل المفاوضات.

«مستر هندرسن – تقولون إنكم تريدون التأجيل ونصنا لا يمنع الاتفاق في المستقبل لتعديّل اتفاقيتي سنة ١٨٩٩

«النحاس باشا – لقد قدمنا رأيين جديدين فيهماتساهل كبير فنرجو أن تقدروا ماضحيناه .

«مستر هندرسن – لا أريد أن أخدعكم فإنه لن تكون معاهدة إذا أصررتم على حذف المادة ١٣ بعد أن عد لناها .

«النحاس باشا – إذا قبلنا هذا النص فهل تقبلون الدخول في مناقشة ممنا بشأن تطبيق اتفاقيتي ١٨٩٩

«مستر هندرسن - يمكن ترك الباب مفتوحاً إذ يلزم أن نأخذ رأى الحاكم العام. «النحاس باشا - نحن على كل حال نعطيكم ردنا غداً.

وفي يوم الثلاثاء ٦ مايو سنة ١٩٣٠ وصل الفريق المصرى إلى وزارة الخارجية

فى الميعاد المحدد وأخبر الأستاذ مكرم عبيد المسترسلبي أنه يريد مقابلة الدكتور دالتون فعاد المسترسلبي وأخبره أن الدكتور دالتون ينتظره فى حجرته الخاصة ، فذهب إليه الأستاذ مكرم وحادثه فى شأن اقتراحه الذى اقترحه بالأمس على لسان بعض الأصدقاء من حزب العال (وفحوى هذا الاقتراح أن تحذف مادة السودان من المعاهدة بشرط أن يتبادل الطرفان مذكرات يعين فيها كل منهما وجهة نظره (۱) ، فأجابه الدكتور دالتون أن الاقتراح شخصى محض ولا يعبر عن رأى أحد سواه ويجدر التفاهم مع المستر هندرسن فى الأمر لأنه (أى الدكتور دالتون) لا يعتبر فنصه مفاوضاً بالمعنى المفهوم فعاد الأستاذ مكرم وأخبر زملاءه بذلك .

ثم حضر المستر هندرسن وتقابل مع دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم في غرفته وأخبرها (أن اقتراح الدكتور دالتون شخصي بحت وأنه لا يوافق عليه)، وألح في قبول المادة الأصلية بعد أن عدلت بعبارة «من غير إضرار بحقوق مصر ومصالحها المادية » وقال يمكنكم أن تكتبوا مذكرة عما تفهمونه من هذه المادة بشرط أن تعرض علينا هذه المذكرة ونوافق عليها، فأجاب النحاس باشا بأن الفريق المصرى يريد أن يحتفظ في المذكرة بحق السيادة المصرية على السودان و بحق الإشتراك في إدارته. فينص مثلا على أن المادة ١٣ الخاصة بالسودان لا تمس سيادة مصر على السودان ولاحقها في الاشتراك في إدارته. فإذا قبل هذا الوضع كان ذلك حلا الصعوبة القائمة. فقال المستر هندرسن إنه إذا عرضت عليه هذه المذكرة وكانت مقبولة في صيغتها فإنه يتسلمها دون أن يرد عليها، ثم استطردالقول بأن هذه المذكرة والمصرية العامة التي قدمها الفريق المصرى أخيراً قد تناولت تغييرات عديدة ومهمة جداً، ومع

<sup>(</sup>۱) كان جناب مستر مالان عضو مجلس النواب البريطانى والمستر إيوار (المحرر الدبلوماسى مجريدة الديلي هرالد والستر تشارلس رو برتسون من حزب العال قد قابلوا جناب الدكتور دالتون وكيل وزارة الخارجية البرلماني ساءين للوصول إلى حل يوفق بين وجهتي النظر البريطانية والمصرية ثم اتصلوا بالمفوضين المصريين وعرضوا عليهم الحل الذي افترحه الدكتور دالتون فقبلوه .

« أولا — أن ينص على أن قيام الحاكم العام بأعمال وظيفته فى السودان إنما هو إحدى نتائج اتفاقيتى ١٨٩٩ لا النتيجة الوحيدة لهاكما يؤخذ من نص المادة الواردة فى المقترحات البريطانية.

« استبدال كلة « Status » بكامة « استبدال كلة « Administration »

« ثالثاً — لامعنى لتخصيص مصالح مصر فى السودان بأنها « مادية » بل تحذف. « رابعاً — إضافة عبارة [حل مسألة السودان] إلى العبارة الأولى الواردة فى أول المادة والتى يحتفظ فيها بالحق فى المفاوضات المقبلة لتعديل اتفاقيتى ١٨٩٩ فيكون نص الفقرة الأولى من المادة كما يأتى: [مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى ١٨٩٩ وحل مسألة السودان . . . . ] » .

وقد دارت مناقشة طويلة بين المستر هندرسن من جهة والنحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد من جهة أخرى على هذه التعديلات فى نص المادة وعلى نص المذكرة المصرية الخاصة بالسودان، وكان مما اقترحه الفريق المصرى أن ينص فى رأس المعاهدة على أنها معاهدة بين جلالة ملك بريطانيا العظمى وملك مصر والسودان فرفض المستر هندرسن هذا الاقتراح وأخيراً قال إنه لا يمكن أن يبدى رأيا قاطعاً فى التعديلات المقترحة من الفريق المصرى قبل أن يطلع على نص المذكرة، فرجع النحاس باشا والأستاذ مكرم إلى زملائهما وأطلعاهم على ما دار من مناقشات مع المستر هندرسن . وكان المستر هندرسن والنحاس باشا قد اتفقا على أن كل ما يحصل المستر هندرسن . وكان المستر هندرسن والنحاس باشا قد اتفقا على أن كل ما يحصل المستر هندرسن . وكان المستر هندرسن والنحاس باشا قد اتفقا على أن كل ما يحصل المستر عليه بينهما خاضع لإقرار الزملاء من الجانبين ، فأقر الفريق المصرى

التعديلات التي اقترحها دولة النحاسباشا وأخذ فوراً في كتابة المذكرات والتعديلات المراد إدخالها على المادة ، وقابل دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم مستر هندرسن في غرفته وسلماه نصين محررين باللغة الانجليزية أحدهما نص مادة السودان كما عدالها الغريق المصرى والآخر نص المذكرة المفسرة المادة المذكورة وفيما يلى النصان:

#### ١ - نص مادة السودان كما عدلها الفريق المصرى:

« مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي ١٨٩٩ وحل مسألة السودان ، قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أنه بغير إخلال بحقوق مصر ومصالحها المادية يكون مركز السودان هو المركز الناشيء من هاتين الاتفاقيتين وكا حدى نتأج اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ يواصل الحاكم العام بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين مماشرة السلطات المحولة له بمقتضى الاتفاقيتين المشار إليهما. »

### ٢ - نص المذكرة المفسرة لمادة السودان:

« بالإحالة إلى المادة ١١ أذكر أننا نفهم من هذه المادة أنها لا تؤثر بأية حال في حق سيادة مصر على السودان ولا فيما ينبني على هذه السيادة من إدارته المشتركة بواسطة الطرفين المتعاقدين . »

و بعد أن اطلع المستر هندرسن على هذين النصين قال إنه سيعرضهما على اللجنة البريطانية بعد الظهر وعلى مجلس الوزراء غداً ولو أنه يرى أن النصين لا يقربان كثيراً من الحل.

وفى مساء نفس اليوم — الثلاثاء ٣ مايو — عاد الفريق للصرى إلى وزارة الخارجية فحضر الدكتور دالتون ورجا من دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم الذهاب معه لمقابلة المستر هندرسن فى غرفته فتوجها إليه واختليا به من الساعة الخامسة إلى الساعة الساعة والدقيقة العاشرة مساء ، وتحدثا معه طويلا لإيجاد حل لصعوبة

السودان واقترحا عليه في آخر الأمر صيغة تجمع بين الحلول المختلفة وتتفق في كثير من الوجوه مع الحل الذي طرح قبل استشارة الوزراء في مصر . فلما عرض هذا الاقتراح وافق عليه مستر هندرسن فوراً وطلب إلى الأستاذ مكرم أن يكتب صيغته باللغة الإنجليزية فأجاب دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم مماً أن الأولى وضع الصيغة بواسطة موظني وزارة الخارجية البريطانية حتى لا تكون مثاراً لأى خلاف فيا بعد وفعلا استدعى المستر هندرسن مستشار وزارة الخارجية البريطانية الى غرفته وأملاه الأستاذ مكرم بالانجليزية مجمل الحل المتفق عليه وطلب إليه المستر هندرسن وضع الصيغة و إحضارها لهم في الحال . و بعد قليل عاد جنابه ومعه صيغة الحل فعرضها على المستر هندرسن وعلى دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم فوافق الجميع عليها دون أى تفيير وعاد المستر هندرسن إلى الفريق الإنجليزي ( وكان جميع عليها دون أى تفيير وعاد المستر هندرسن إلى الفريق الإنجليزي ( وكان جميع الوزراء المفوضين حاضرين ) ، كما عاد النحاس باشا والأستاذ مكرم إلى الفريق المصرى ( وكان جميع أعضائه حاضرين ) وعرضت الصيغة على الفريق المصرى غازت موافقته الإجماعية ثم عاد المستر هندرسن وأخبر الفريق المصرى أنه عرضها على الفريق البريطاني فحازت موافقته الإجماعية ، وعلى أثر ذلك تبادل الفريقان

وفيما يلى النص الذى اتفق عليه الفريقان ليكون حلا لمسألة السودان على أن يدمج فى المعاهدة كادة من موادها:

« مع الاحتفاظ بحرية عقداتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل إتفاقيتي سنة ١٨٩٩ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أنه بغير إخلال بحقوق مصر ومصالحها المادية يكون مركز السودان هو المركز الناشيء من هاتين الاتفاقيتين وكاحدى نتائج اتفاقيتي سنة ١٨٩٩، يواصل الحاكم العام بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى الاتفاقيتين المشار إليهما.

« وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا إذا طاب أحدها ذلك فى مباحثات ودية بشأن تطبيق الاتفاقيتين المذكورتين فى خلال اثنى عشر شهراً من تنفيذ المعاهدة الحالية »

و بعد تبادل التهابى على هذا التوفيق ، طاب المستر هندرسن من النحاس باشا أن يواصل الفريقان اجتماعهما بعد العشاء حتى ينتهوا من باقى المسائل التفصيلية الواردة في المذكرة الملحقة بالمعاهدة والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد وبذلك يتسنى للفرية بين توقيع المعاهدة في صباح الفد ولكن نظراً لأن الفريق المصرى كان مرتبطاً في تلك الليلة بدعوة سابقة في المفوضية المصرية قرر الفريقان أن يجتمعا في ساعة مبكرة من اليوم التالى على أن ينوب عن الفريق المصرى في مناقشة التفصيلات مع اللجان المختلفة الأستاذ مكرم عبيد والدكتور أحمد ماهر ثم يلحق بهما دولة الرئيس وزملاؤه المختلفة الأستاذ مكرم عبيد والدكتور أحمد ماهر ثم يلحق بهما دولة الرئيس وزملاؤه

وانصرف الفريقان على أتم تفاهم وموعدهمأ الغد

وفى اليوم التالى حضر الأستاذ مكرم عبيد والدكتور أحمد ماهر فى الموعد المتفق عليه واجتمعا على التوالى مع لجان مختلفة لانهاء المسائل المعلقة . . .

وحوالى الظهر حضر المستر هندرسن عائداً من جلسة مجلس الوزراء وطاب إلى الأستاذ مكرم أن يصحبه إلى غرفته ، وهناك أخبره أن مجلس الوزراء البريطانى قد قرر باجماع الآراء عدم الموافقة على النص الخاص بالسودان كما قبله الفريقان وأن معارضة المجلس تنصب على الفقرة الأخيرة من المادة التي نصها:

« وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا إذا طلب أحدهما فى مباحثات ودية بشأن تطبيق الاتفاقيتين المذكورتين فى خلال اثنى عشر شهراً من تنفيذ المعاهدة الحالية » .

وأضاف المستر هندرسن أن لا مانع لدى مجلس الوزراء في مقابل حذف هده الفقرة من أن تضاف إلى أول المادة العبارة التي كان دولة النحاس باشا قد طلبها وهي عبارة «حل مسألة السودان» فأجابه الأستاذ مكرم أن العبرة بالفقرة الخاصة بتطبيق اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ التي حذفها مجلس الوزراء وليست بالعبارة الأخرى الخاصة محل مسألة السودان فهي عبارة شكلية قصد منها دولة الرئيس تحديد الغرض من المفاوضات المقبلة ولم يصر عليها، فقال المسترهندرسن ان مجلس الوزراء البريطاني مصر على حذف الفقرة الخاصة بتطبيق اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ وأنه – أى المسترهندرسن ويريد أن يعرف رأى الفريق المصرى في ذلك فأجابه الأستاذ مكرم بأنه سيتصل يريد أن يعرف رأى الفريق المصرى في ذلك فأجابه الأستاذ مكرم بأنه سيتصل بدولة النحاس باشا و بقية الزملاء تليفونياً ليحضروا إلى وزارة الخارجية و يتدبروا الموقف الجديد، وفعلا اتصل بهم تليفونياً فيضروا على الأثر إلى وزارة الخارجية .

وقد اجتمع النحاس باشا والأستاذ مكرم بالمستر هندرسن في غرفته وحاولا جهدهما إنقاذ الموقف . وفي نهاية المناقشة قال المسترهندرسن إنه ليس لديه حل جديد يقترحه بعد قرار مجلس الوزراء وسأل دولة النحاس باشا عما إذا كان لدى الجانب المصرى حل آخر يقدمه فأجاب النحاس باشا ليس لدينا حل غير الذى سبق لنا أن اتفقنا عليه معكم بعد جهد جهيد .

واتفق الطرفان على الاجتماع بعد الظهر .

عاد الفريق المصرى إلى وزارة الخارجية فى الميعاد المحدد وكان دولة الرئيس و بعض حضرات الأعضاء قد الصلوا فى فترة الغداء ببعض الوزراء والنواب الانجليز من حزب العال للسعى إلى ايجاد مخرج من المأزق الأخير . واتصل بعضهم بالمستر هندرسن لهذا الغرض .

ولما وصل الوفد المصرى إلى وزارة الخارجية قصد دولة النحاس باشا والأستاذ

مكرم عبيد إلى غرفة مستر هندرسن وتناقشا معاً فى مسألة السودان حتى الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة بعدالظهر وقد اقترح المستر هندرسن تقديم نص آخر لمادة السودان إلى مجلس الوزراء البريطاني عسى أن يقبله بدلا من النص الذى رفضه وعرض أن يستعاض فى هذا النص عن الفقرة الأخيرة من مادة السودان بالفقرة الآتى نصها: «واتفقت الحكومة ان على أن تدخلا إذا طلبت إحداها ذلك فى مناقشات ودية فى مجوسنة من تاريخ نفاذ المعاهدة، وذلك بالنسبة لأى مسألة تنجم عن تطبيق اتفاقيتى سنة ١٨٩٩ أو لأى مادة من مواد المعاهدة تكون قد نشأت عنها صعو بة ما.»

ولكن الفريق المصرى اقترح أن تستبدل العبارة الأخيرة من الفقرة المقترحة بالعبارة الآتية :

«وذلك بالنسبة لتطبيق اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ أو أية مادة من مواد المعاهدة . » فعرض المستر هندرسن أن يترك اختيار أي النصين لمجاس الوزراء البريطاني باعتباره « محكماً » فرفض الفريق المصرى فكرة «التحكيم» وطاب من الستر هندرسن عرض الصيغة الأخيرة التي اقترحها الفريق المصرى من باب التسهيل على مجلس الوزراء البريطاني عسى أن يقبلها إنقاذاً الموقف ، فوعد المستر هندرسن بعرضها في صباح الغد وأشار بالاستمرار في بحث النقط الباقية حتى يعرض مشروع المعاهدة كاملا على مجلس الوزراء ويكون ذلك مدعاة لتساهله في مسألة السودان فاتفق الطرفان على مواصلة البحث بعد العشاء . . . وبناء على ذلك تم الاتفاق على مواد المعاهدة كلها عدا النص الخاص بالسودان . . .

و بعد منتصف الليل دارت المناقشة فى غرفة المسترهندرسن بين دولة النحاس باشا ومعه الأستاذ مكرم عبيد وبين المستر هندرسن ومعه بعض موظفي وزارة الخارجية فىمسائل الهجرة والتجارة والملكية فى السودان وعرض الفريق البريطانى الصيفة التالية:

« من المتفق عليه بالاشارة إلى المادة ١١ أنه يجب ألا يكون هناك تفريق بين الرعايا البر بطانيين والأهالى المصريين فيا يتعلق بمسائل الهجرة والملكية والتجارة في السودان وعلى ذلك يكون الرعايا البر يطانيون والأهالى المصريون أحراراً في حيازة الملك والاشتغال بالتجارة والصناعة في السودان مع مراعاة القوانين واللوائح المحلية التي لا تتعارض مع التشريع الحديث في مثل هذه المسائل. و يجب ألا تستعمل الرقابة التي تفرضها حكومة السودان لصالح السودان على دخوله والهجرة إليه استعمالا غير معقول لحرمان الرعايا البريطانيين أو الأهالى المصريين من حق دخول السودان أو الهجرة إليه . »

فأبدى الفريق المصرى بعض الاقتراحات على هذه الصيغة واقترح بدلا منها النص الآتى:

« من المتفق عليه بالاشارة إلى المادة ١١ أنه يجب ألا يكون هناك تفريق بين الرعايا البر يطانيين والأهالى المصريين فى النمتع بحق دخول السودان أو الهجرة إليه أو حيازة الملك أو الاشتغال بالتجارة أو الصناعة فيه . »

فلم يقبل الطرف الانجليزي هذا النص.

فرجع النحاس باشا والأستاذ مكرم إلى زملائهما للتشاور معهم في الأمر، ثم عادا إلى غرفة المستر هندرسن ليعرضا عليه صيغة أخرى. وفي تلك الأثناء حضر الدكتور دالتون وطلب الاختلاء بالمستر هندرسن. فخرجا معا، وكانت الساعة قد قار بت الواحدة صباحاً، ثم عاد المستر هندرسن حوالي الساعة الثالثة صباحاً وأخبر دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم بأن الفريق البريطاني يرى ألا يستمر في مناقشة الصيغ والتفاصيل و يحدد موقفه في مسألة السودان بما يأتي:

« ١ – يكون نص المادة كما قوره مجلس الوزراء بالأمس من غير أى تعديل.

« ۲ – یجب قبول العبارة الخاصة بأن الحکومة البريطانية تنظر فی المستقبل بعین العطف إلی عودة أورطة من الجیش المصری إلی السودان وهی العبارة الواردة فی الفقرة الرابعة عشرة من المذكرة المقدمة إلیكم فی ۱۷ أبريل .

« ٣ – يجب أن يكون النص الخاص بمسألة الهجرة كما وضعه الفريق البريطاني أخيراً . »

ثم طلب المستر هندرسن رأى دولة النحاس باشا في ذلك .

فقال دولته: « أنى متعب الآن بعد عمل مضن استمرحتى الساعة الثالثة صباحاً ولا أستطيع أن أتلقي منك هذا التغيير الشامل في الموقف.

« نعم أستطيع رغم التعب الاستمرار فى نظر المسائل التفصيلية ولكنى لا أستطيع أن أتلقى الآن ما يقلب الموقف رأساً على عقب فأنا فى احتياج إلى الراحة قبل تلقى مثل هذا التغيير ».

فقال المستر هندوسن: « سيجتمع مجلس الوزراء البريطاني في الساعة العاشرة فنستطيع الاجتماع في الساعة الحادية عشرة لتبدى لنا رأيك فيا عرضته عليك الآن.»

قال دولة النحاس باشا: « إنى أعتبر أنك لم تعرض شيئًا الآن ولك أن تعرض ما تشاء عند العودة إلى الاجتماع ، ولعل راحة الليل تهديك إلى اجتناب ما يترتب عليه انهيار هذا البناء الشامخ الذي أقمناه . »

وانتهت الجلسة في الساعة الثالثة والربع صباحاً .

وفى يوم الحنيس ٨ مايو سنة ١٩٣٠ وصل الوفد المصرى إلى وزارة الخارجية البريطانية فى الساعة الحادية عشرة صباحاً فرجا المستر سلبى من دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد مقابلة المسترهندرسن فلما قابلاه قال: «إن مجلس الوزراء البريطانى

قد قرر باجماع الآراء أنه لا يمكن استمرار المفاوضات إلا إذا قبل الفريق المصرى حل مسألة السودان :

« ١ – يكون نصالمادة كما قرره مجلس الوزراء بالأمس من غير أي تعديل.

« ۲ — يجب قبول العبارات الخاصة بأن الحكومة البريطانية تنظر فى المستقبل بمين العطف إلى عودة أورطة من الجيش المصرى إلى السودان وهى العبارة الواردة فى الفقرة الوابعة عشرة من المذكرة المقدمة إليكم فى ۱۷ أبريل.

« ٣ - يجب أن يكون النص الخاص بمسألة الهجرة كما وضعه الفريق البريطاني أخيراً . »

وقد سأله دولة النحاس باشا عن رأيهم فى النص الخاص بالمناقشة فى تطبيق اتفاقيتى سنة ١٨٩٩ فى بحر سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة فقال إن هـذا النص غيرمقبول.

فرجع دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم إلى زملائهما وأفضيا إليهم بما قاله المستر هندرسن فقرروا بالإجماع أن يكون ردهم كما يأتى :

« ۱ — يتمسك الوفد المصرى بأن ينص فى مادة السودان أو فى المذكرة على وجوب الدخول فى مناقشات ودية فى بحر سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة وذلك بشأن تطبيق اتفاقيتى سنة ١٨٩٩

« ٢ – لا يمكن قبول العبارة الخاصة بالنظر بعين العطف إلى عودة أورطة من الجيش المصرى إلى السودان .

« ٣ — لا يقبل الوفد تقييد حق الهجرة والملكية والتجارة بالصيغة التي وضعها الفريق البريطاني ويأسف الوفد أشد الأسف إذ بعد أن بذل أقصى ما يستطيعه من

التساهل في المسألة المصرية كلها بأمل الوصول إلى اتفاق عادل في مسألة السودان ينتهى الأمر إلى حالة لا يمكنه قبولها بالرغم من شدة رغبته في الوصول إلى اتفاق وطيد شريف بين البلدين لأن في قبول هذه الحالة مضيعة لحقوق مصر المقدسة في السودان. »

وقد عاد دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد إلى المستر هندرسن فأبلغاه رد الوفد المصرى السابق ذكره.

\* \* \*

و بهذا انتهت المفاوضات التي عرفت باسم مفاوضات (هندرسن - النحاس) ولما عاد الفريق المصرى إلى مصر ألتى دولة رئيسه بياناً في مجلس البرلمان قال «إنه مع الأسف لم يصل إلى اتفاق على مسألة السودان يصون حقوق البلاد المقدسة ومصالحها الحيوية ».

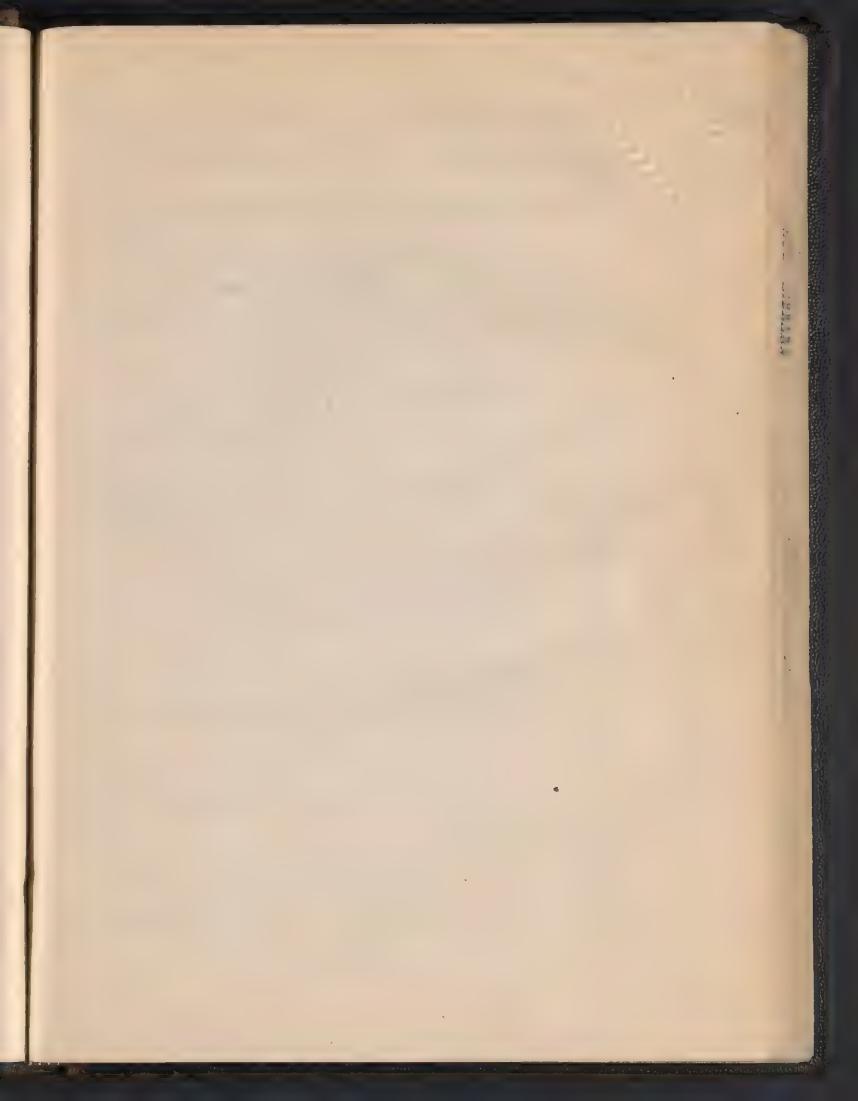

# محارثات صدقى بإشا بحنيف

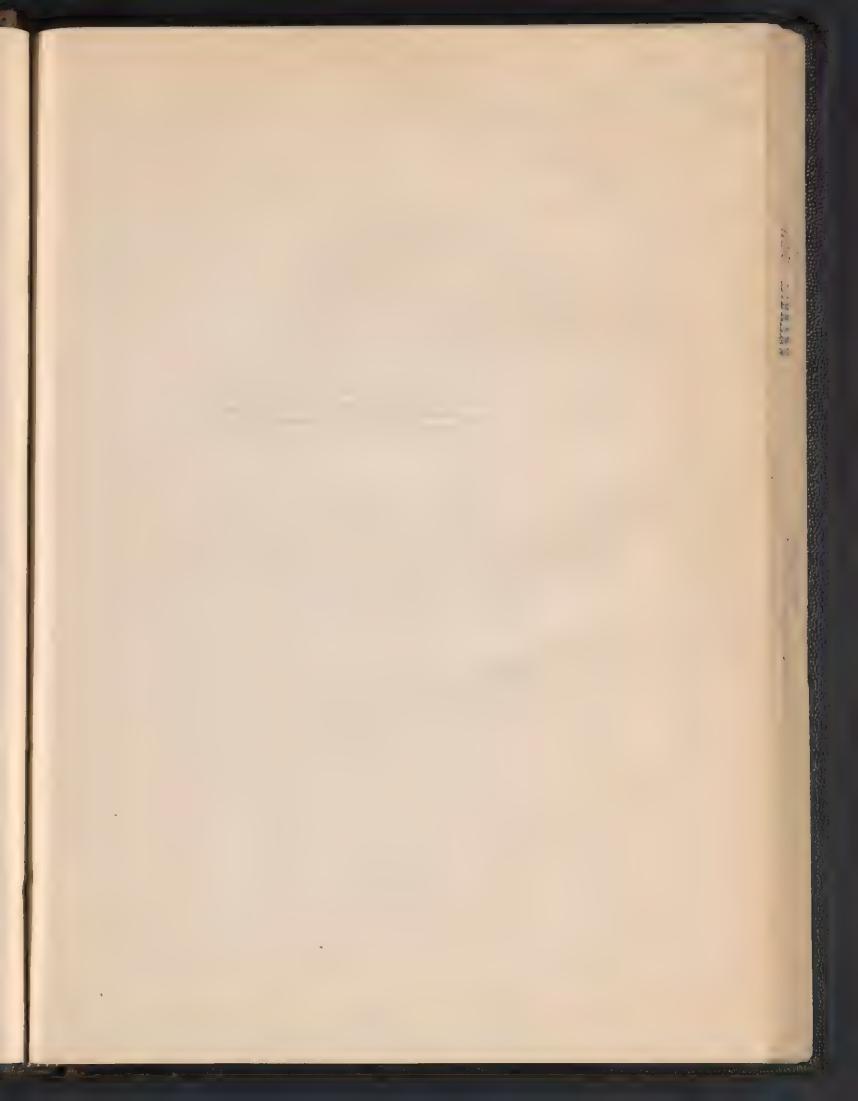

وكان دولة صدق باشا قد مهد للاجتماع بالسير جون سيمون وزير الخارجية البريطانية أثناء وجود الأخير بجنيف في سبتمبر سنة ١٩٣٢ وقد دعاه دولة الوزير المصرى إلى مأدبة عشاء حضرها معه مستر إيدن الوكيل البرلماني لوزارة الخارجية.

وقد تكلم الوزير البريطاني عن الاتفاق بين مصر و بريطانيا فقال: «إني أعتقد شخصياً أن مشروعي الاتفاق لسنتي ٢٩و٣٠ يجب اتخاذها أساساً للمفاوصات المقبلة وهناك مسائل سلم بها كانتهاء الاحتلال البريطاني والتحالف بين البلدين والمساعدة على الفاء الامتيازات. . . . . غير أنه يجدر بي ابداء تحفظين اثنين: (الأول) خاص بالنقط العسكرية و (الثاني) بالسودان . . . . . أما بخصوص السودان فيجب في الاتفاق أن يدور حول مبدأ الاحتفاظ بالإدارة الحالية القائمة في السودان — فإذا سلم بهذا المبدأ فيمكن البحث عن الوسائل التي يستطاع بها المحافظة على مصالح مصر المعنوية والمادية في السودان .

ورد دولة صدقى باشا قائلا « . . . . . أما بخصوص مسألة السودان فما زالت بكراً تتطلب كل مناقشة حول أساس النظام المزمع إدخاله فيه . . . »

وقد اتفق بعد ذلك على الطريقة التي تتبع بين الطرفين لمواصلة المحادثات ثم المفاوضات . وليس فى الوثائق الرسمية ما يثبت أن هذه المباحثات خطت خطوات أخرى .

محادثات سنة ١٩٣٦

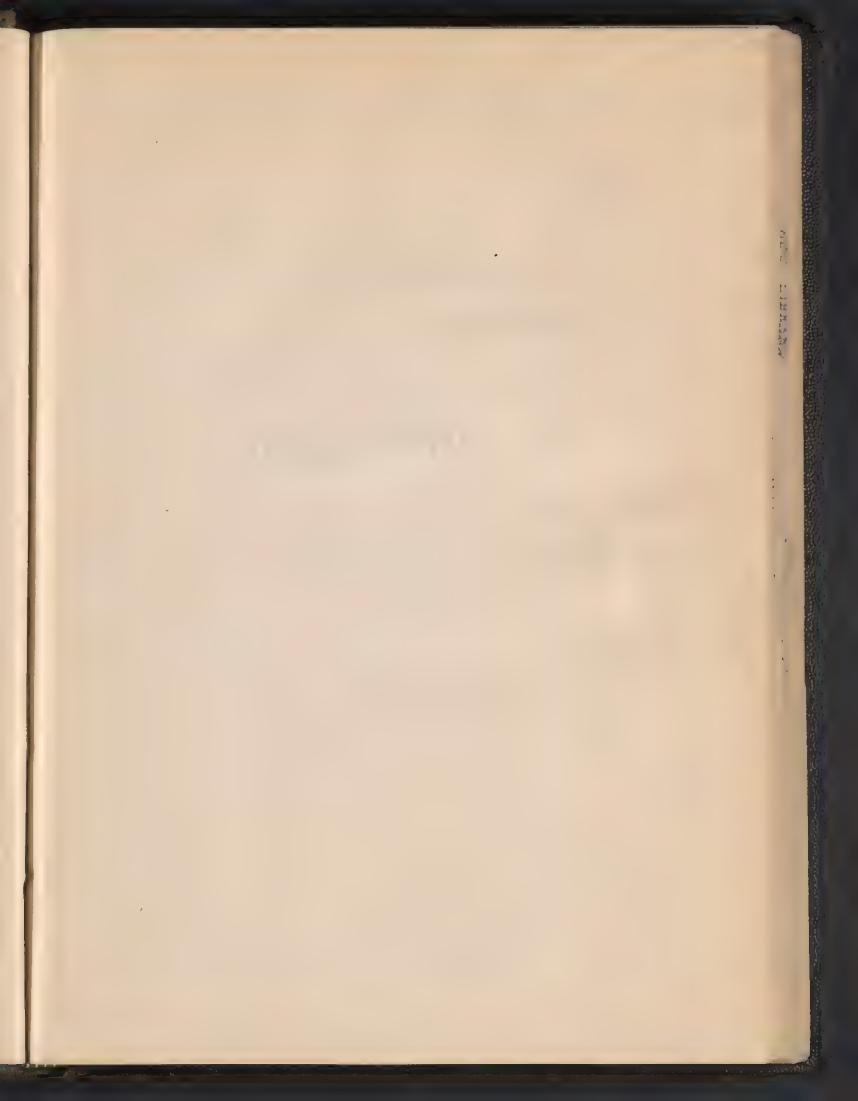

ولما تطورت الحوادث الدولية في عام ١٩٣٥ ، ودخلت في دور له خطورته تألفت جبهة وطنية من مختلف الهيئات والأحزاب السياسية وأرسلوا خطابا إلى سعادة المندوب السامي طلبوا فيه أن تصرح الحكومة البريطانية بقبولها ابرام معاهدة بينها و بين حكومة مصر الدستورية بالنصوص التي انتهت إليها مفاوضات هندرسن النحاس في عام ١٩٣٠ « وأن تحل المسائل التي لم تكن قد تناولها الحل في المفاوضات المذكورة بالروح الطيبة التي سادت تلك المفاوضات » .

و بعد تبادل المذكرات الخاصة بالنصوص السابقة وعدم التقيد بها تم الاتفاق على أن تجرى المحادثات في مصر، فعقدت جلسة الافتتاح في ٢ مارس سنة ١٩٣٦ بقصر الزعفران، واستمرت المحادثات حتى شهر يوليو سنة ١٩٣٦ عندما انتقلت إلى مسألة السودان واشترك فيها السير ستيورات ساءز حاكم السودان العام — ممثلا للطرف البريطاني (!!!) والذي حضر من لندن بالطيارة لهذا الغرض — واشتغل معالى مكرم عبيد باشا مع المستر بكت بالتحرير وأخيراً تم الاتفاق على نصوص هذه المسألة ووقعها الرئيسان في جلسة عامة عقدها الوفدان بقصر أنطونيادس في أول أغسطس سنة ١٩٣٦، وفع يلى نصوص المادة الحادية عشرة وملحقها:

## المادة الحادية عشرة

« ١ — مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي ١٩ يناير و ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين ويواصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين .

« والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لادارتهما فى السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين .

« وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان.

« ٣ – وبناء على ذلك تبتى سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام الذى يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين فى الوظائف الجديدة التى لا يتوفر لها سودانيون أكفاء.

« \* - يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين .

ر ٤ – تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام .

« o — لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين و بين الرعايا المصريين في شؤون التجارة والمهاجرة أو في الملكية .

« ٣ – اتفق الطرفان المتعاقدان على أن الأحكام الواردة في ملحق هذه المادة في الطرفة الله المعلق المادة في العرفة التي تصبح فيها الاتفاقات الدولية سارية في السودان .

#### ملحق للمادة الحادية عشرة

«ما لم و إلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما يأتى تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة يتعين أن يكون المبدأ العام الذى يراعيانه فى المستقبل بالنسبة اللاتفاقات الدولية هو أنه لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لازماً كذلك إذا أريد بها إنهاء إشتراك السودان فى اتفاق دولى منطبق عليه .

«والاتفاقات التي يراد سريانها في السودان تكون على العموم اتفاقات ذات صفة فنية أو إنسانية ومثل هذه الاتفاقات تكاد تشمل على الدوام حكما خاصاً بالانضام إليها فيا بعد ، وفي مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق سارياً السودان و يجرى الانضام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن المملكة المتحدة كل فيا يخصه شخصان مفوضان في ذلك تفويضاً صحيحاً . وتكون طريقة إيداع وثيقة الانضام في كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين .

« وفى حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا يحتوى على نص خاص بالانضام تكون طريقة تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين .

« و إذا كان السودان بالفعل طرفاً في اتفاق وأريد إنهاء إشتراكه فيه فتشترك المملكة المتحدة ومصرفي إصدار الإعلان اللازم لهذا الانهاء.

« ومن المتفق عليه أن اشتراك السودان فى اتفاق ما و إنهاء ذلك الاشتراك لا يكونان إلا بعمل مشترك يجرى خصصياً بالنسبة للسودان ولا يترتبان على مجرد كون المملكة المتحدة ومصر طرفين فى الاتفاق ولا على نقضهما لهذا الاتفاق.

« فى المؤتمرات الدولية التى تجرى فيها المفاوضات فى مثل هذه الاتفاقات يكون المندو بان المصرى والبريطانى بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأى إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان . »

وقد جاء في محضر متفق عليه: « أن من المتفق عليه بالاشارة إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة أن يقدم الحاكم العام إلى حكومة صاحب الجلالة في المماكة المتحدة و إلى الحكومة المصرية تقريراً سنوياً عن إدارة السودان. وأن يبلغ التشريع السوداني إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مباشرة . »

وجاء في هذا المحضر كذلك : « من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الثانية من

المادة الحادية عشرة أنه بينها يكون تعيين الرعايا المصريين فىوظائف السودان الرسمية خاضعاً بالضرورة لعدد الوظائف المناسبة الخالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين المتقدمين لها فإن أحكام تلك الفقرة تسرى فوراً بمجرد نفاذ المعاهدة.

« وتكون ترقية الموظفين في حكومة السودان إلى أية درجة كانت بدون مراعاة المجنسية وذلك بالاختيار تبعاً للجدارة الشخصية .

« ومن المفهوم أيضاً أن هذه النصوص لا تمنع الحاكم العام من أن يعين أحياناً في بعض الوظائف الخاصة أشخاصاً من جنسيات أخرى إذا لم يتيسر وجود ذوى المؤهلات من الرعايا البريطانيين والرعايا المصريين أو من السودانيين. »

وجاء في المحضر كذلك: « من المتفق عليه فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة أنه نظراً لأن الحكومة المصرية ترغب في إرسال جنود إلى السودان فإن الحاكم العام سيبادر بالنظر في أمر عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة في السودان والأماكن التي يقيمون فيها والشكنات اللازمة لهم . وسترسل الحكومة المصرية فوراً بمجرد نفاذ المعاهدة ضابطاً مصرياً عظيما يستطيع الحاكم العام استشارته في هذه الأمور » .

وجاء فيه أيضاً: « بما أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة على أن مسألة الدين المستحق لمصر على السودان والمسائل المالية الأخرى المتعلقة بها تبحث بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية بالمملكة المتحدة ، و بما أن هذا البحث قد ابتدأ بالفعل فقد رئى أنه ليس من الضرورى أن تتضمن المعاهدة أى نص خاص بهذه المسألة » .

وفى ١٢ أغسطس أرسل سعادة المندوب السامى إلى دولة رئيس الوفد المصرى الرسالة الآنى نصها:

« سیدی :

« فى خلال مناقشاتنا فى المسائل التفصيلية المتصلة بالفقرة الثانية من المادة ك (١) اقترح ندب خبير اقتصادى مصرى للخدمة فى الخرطوم وأبدى الحاكم العام رغبته فى تعيين ضابط مصرى سكرتيراً حربياً له وقد عُلِم بهذا الاقتراح والرغبة المشار إليها واعتبرا مقبولين من جهة المبدإ . كما أنه اعتبر من المرغوب فيه ومن المقبول أن يدعى مفتش عام الرى المصرى بالسودان إلى الاشتراك فى مجلس الحاكم العام كلما نظر المجلس فى مسائل متصلة بأعمال مصلحته » .

وهكذا حلت (!!) مسألة السودان . . . ووقف (رفعة) رئيس الجبهة في مجلسي البرلمان يشرح المادة الخاصة بالسودان و يقول في ختام شرحه . . « ومن هذا كله ترون أنه قد أصبح للمصريين نصيب فعلى في إدارة السودان سواء في ذلك الإدارة المدنية أو المالية أو الحربية . . . » .

فهل حدث هذا فعلا ؟

إذا كنت لا تزال في شك من أن هذا الكلام لا يمثل الحقيقة الواقعة . فأعد قراءة البحث الذي صدرنا به هذا الكتاب .

4 3 4 4 4 5 A

<sup>(</sup>١) المادة الحادية عشرة من المعاهدة كما تم توقيعها



أود أن أسجل شكرى لكل من عاوننى فى إخراج هذا الكتاب وخاصة زميلى وصديقي الأستاذ ابرهيم موسى رئيس القسم الخارجي بجريدة الكتلة لدقته في ترجمة الوثائق الرسمية الخاصة بالحجالس الاستشارية في السودان.

كما أشكر زميلي الدكتور سيدكريم الذي تفضل فرسم بريشته البارعة غلاف الكتاب.

## فهرسن

| الصفحة     | الوضوع                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣          | الإهداء                                                     |
| ٥          | مقدمة الكتاب بلعالى مكرم عبيد باشا                          |
| ٧          | مقدمة المؤلف فعدمة المؤلف                                   |
| ٩          | حقائق مرة ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠               |
| 1          | برلمان الشعب وبرلمان الحبكومة                               |
| <b>Y</b> V | الأحزاب في السودان الأحزاب                                  |
|            | ظهور حزب الأمة في الميدان                                   |
| 40         | برامج الأحزاب السودانية                                     |
| ٤٥         | ساعة مع السكرتير الإدارى                                    |
|            | الحجلس الاستشاري وأغراضه - مؤتمر الخريجين وموقف الحكومة     |
|            | منه – لماذا فصل الجنوب عن الشمال ؟ – سلخ الجنوب عن الشمال – |
|            | مياه النيل وقلق السودانيين بشأنها .                         |
| ٥٣         | العلاقة بين مصر والسودان                                    |
| ٥٩         | سياسة مصر في السودان                                        |
| ٦٧         | التطور السياسي في السودان                                   |
|            | مذكرة تفسيرية من الحاكم العام - مجالس المديريات – المجالس   |
|            | الإستشارية - المجلس الاستشاري لشمال السودان - أمرالحكومة    |
|            | المحلية (مجالس المديريات) ٢٩٤٣ أمر الحجالس الاستشارية ١٩٤٣  |
|            | أمر المجلس الإستشاري لشمال السودار. ١٩٤٣                    |
| ۹۳         | الثورة المهدية وذيولها                                      |
|            | اتفاقيتا بناس و بوليو ١٨٩٩                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | لسودان فی تقریر ملنر ۱۹۲۰ به مشروع ٔ الوفد المصری فی سنة ۱۹۲۰                                                |
| 1.9    | لسودان في مفاوضات سنة ١٩٢١                                                                                   |
|        | مع رئيس الوزارة البريطانية – مشروع الحكومة البريطانية – سابعاً : السودان – رد الوفد الرسمي المصري – تصريح ٢٨ |
| 119    | فبراير سنة ۱۹۲۲<br>الدستور وملك مصر والسودان                                                                 |
| 170    | مفاوضات سعد ــ مكدو ناله عام ١٩٢٤ الاندار البريطاني عن مقتل السردار                                          |
| 144    | في مباحثات ثروة ـ تشميرلين نوة ـ                                                                             |
|        | المشروع المصرى - المشروع البريطاني - ملاحظات الجانب المصرى                                                   |
| 154    | إتفاقية النيل في عام ١٩٢٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                |
| 127    | مفاوضات صيف ١٩٢٩ المصروع المعدل – المصروع الأخير – المصروع المروع المخير – المدكرة البريطانية – المذكرة      |
|        | المصرية — عرض الاتفاق على الشعب .                                                                            |
| 100    | مفاوضات صیف ۱۹۳۰ الشروع الأول للوفد المصرى                                                                   |
|        | محادثات صدقی باشا بجنیف عادثات                                                                               |
| 197    | عادثات سنة ٢٩٣٦ ١٩٣٦ عدمة                                                                                    |
|        | الله الله المرادة عدد المرادة الحادية عدد المرادة الحادية                                                    |

1980/17/1/1718

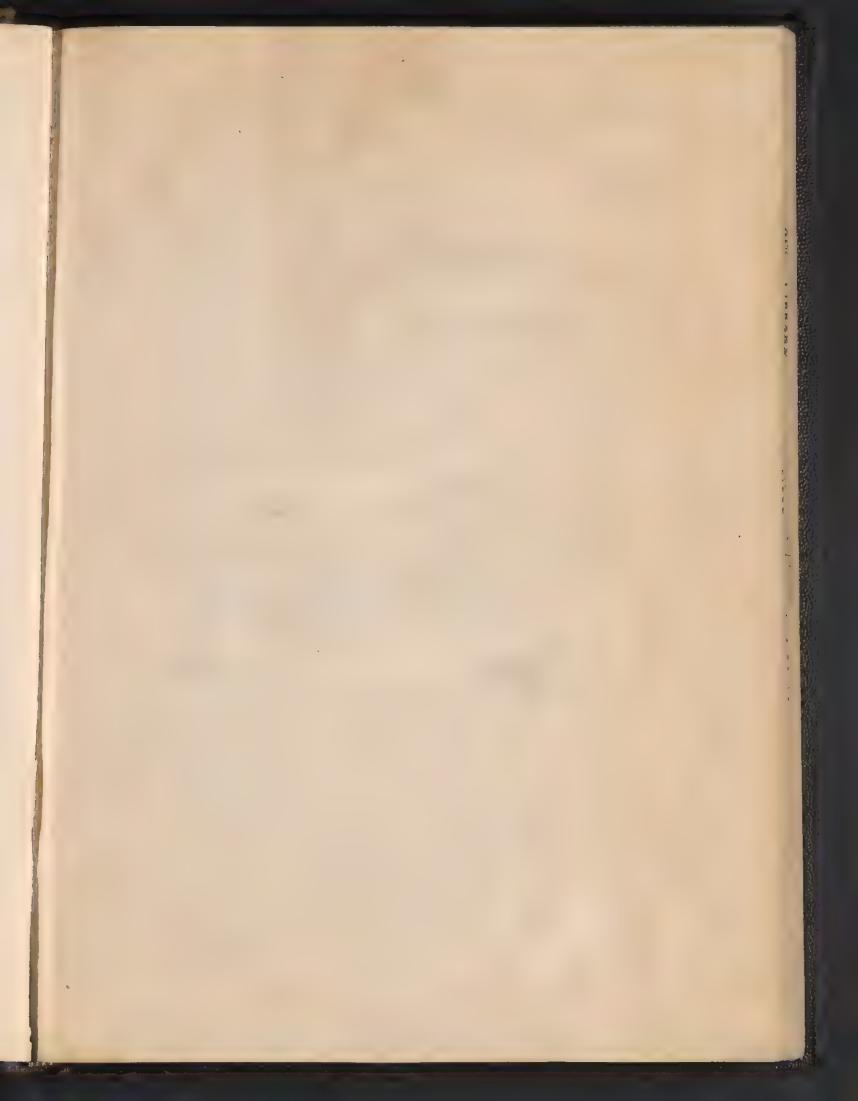



1 1.4534836 B12914952 يح JUN 1973 MAR 1 6 1987 10000028375

M 1945 62

9 OCT 1989

